

# فسَيْحُ إَخْبَارِ آلِ الرَّسِوُل

تاليث الميئل ال

الجزء الثالث عشر

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

\* نام كتاب: مرآة العقول جلد ١٣ \* تأليف: علامه مجلسي

# ناشر: دارالکتب الاسلامیه # تیراژ: ۱۵۰۸ نسخه

\* نیراز، ۱۱۰۰ نسخه \* نوبت *چاپ*: سوم

> \* چاپ از : خورشید \* تاریخانتشار : ۱۳۷۰

آدرس ناشر: تهران ــ بازار سلطانی ــ دارالکتب الاسلامیه تلفن: ۵۲۰۴۱۰ و ۵۲۷۴۴۹

# عِزْلِهُ الْعُنْفُولِيَ

اِخِلِجُ وَمُقِابَلَةُ وَتَضِيعُجُ

السيد جعفر الحسيني

الناشر دار الكتب الاسلامية طهران ـ سوق السلطاني ت : ۵۲۰۴۱۰ حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر هذا السفرالقيم في الملا الثقافي الديني بهذه الصورة الرائمة . ولر و ادالفضيلة الذين واذرونافي انجازهذا المشروع المقدس شكرمتواسل .

# بني مِ اللهُ الرَّمْنِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ

الحمديثة ربالعالمين، و العاقبة للمتقين، و الصلاة و السلام على خيرخلقه محمد و آله الطاهرين

# كتاب الطهارة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فهذا هو المجلد الخامس من كتاب مرآة العقول في شرح أخبارآل الرسول مما ألفته افقر العباد الى عفو ربّه الغنى على باقر بن على تقى اوتيا كتابهما يميناً وحوسبا حساباً يسيراً.

# كتاب الطهارة

الظاهران الكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف، ويحتمل ان يكون مبتدأ لخبر مقد" د وان لايكون له محل من الإعراب اوردللفصل، وهو بكسر الكاف لمايكتب به او المكتوب، والكتب بمعنى الجمع ومنه الكتيبة للجيش، والكتاب في العرف كلام جامع لمسائل متحدة جنساً مختلفة نوعاً كما قيل.

والطهارة لغة النزاهة من الا وساخ و الا دناس ومنه قوله تعالى: « يا مريم ان الله اصطفيك وطهر "ك » (١) وقوله تعالى إ «انها يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيراً » (١) وفي مصطلح اهل الشرع يطلق على معنيين :

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الاحزاب : ٣٣.

# ﴿ باب ﴾

#### ي طهور الماء )٥

# قال أبو جعفر على بن يعقوب الكليني" ـ رحمه الله ـ :

احدهما: اذالة الخبث وعليه يحمل قوله عز "وجل" « وثيابك فطهر » . (١)
و ثانيهما: مايشمل الوضوء و الغسل و التيسم اماً مطلقاً او مقيداً بكونها
مبيحة ، ولماكانت التعاديف و الأبحاث الموددة عليها و اجوبتها مذكورة في كتب
القوم ولاطايل تحتها وكان غرضنا اير ادالامود الضر "ودية الكثيرة الجدوى طويناها
على عز "ة .

#### باب طهور الماء

الكلام في اعراب الباب كالكلام فيما تقدم في الكتاب، وهو اسم لما يطلب فيه المسائل المتحدة في النو"ع المختلفة في الصنف، واعلم ان" طهوراً بعنم الطاء مصدر بمعنى التطهير، و بفتح الطاء يكون مصدراً وصفة واسماً لما يتطهر" به، و اختلف العلماء و اللغاويون في مدلوله اذا كان صفة ، هل هو مبالغة في الطاهر، و يراد به الطاهر في نفسه المطهر" لغيره و فياسهم يقتضى الاول لان صيغة فعول يكون للمبالغة في الفاعل، فاذا كان فاعل البناء لازماً يكون فعوله ايضاً مبالغة فيه فلا يفيدالتعدية ، واستعما لاتهم يقتضى الثاني كمالايخفي على من تتبع مواددها فكثير من العلماء فسروه بالثاني، حتى ان الشيخ (ره) في التهذيب أسنده الى لغة العرب، ثم احتج عليه باحتجاج مدخول، وقال الفيروز آبادى : الطهور المصدر واسم ما يتطهر به اوالطاهر المطهر، و قال ابن الاثير : الطهور بالفتم التطهير وبالفتح الماءالذي يتطهر به بفتح الطاء، وقال في المغرب : الطهور بالفتح مصدر بمعنى

<sup>(</sup>١) المدثر: ٣.

# ١ \_ حد تني على بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ،عن النوفلي ، عن السكوني ،

التطهير، يقال تطهيرت طهوراً حسناً، ومنه «مفتاح الصلاة الطهور» واسم طايتطهر به كالسحور والفطور وصفة في قوله تعالى « ماء طهوراً » و ما حكى عن تغلب ان الطهيور ما كان طاهراً في نفسه مطهيراً لغيره ان كان هذا فيادة بيان لنهايته في الطهياره فصواب حسن والافليس فعول من التفعيل في شيىء، و قياس هذا على ما هو مشتق من الافعال المتعدية كمقطوع ومنوع غير سديد انتهى.

فقد ظهر لك مما نقلنا ان ما في العنوان يحتمل الضم و الفتح وانه وان صحات المناقشة في كون الطهاور بمعنى المطهار فيما استعمل فيه من الايات و الاخبار نظراً الى قياس اللهة ، لكن الظاهر انه قد جعل اسماً لما يتطهار به كما صرح به المحقاقون من اللغويين ، وقد نقلنا كلام بعضهم و فسره به بعض المفسر أين أيضاً و تتبع الروايات مما يورث ظنا قوياً بان الطهاور في اطلاقاتهم المسراد منه المطهار ، اما لكونه صفة بهذا المعنى او اسماً لما يتطهار به و على التقديرين يتم استدلا لات القوم على مطهارية المياه بانواعها بالايات والاخبار.

قوله: «قال ابوجعفر » الظاهر أنه كلام تلامذته الذين رو و اعنه هذا الكتاب، و يؤيد ماناً قد رأينا في بعض الكتب أنهم ألحقوا اسناد بعض المشايخ الى مؤلف الكتاب في او له. ويحتمل أن يكون القائل هو المؤ لف رحمالله ليعلم مؤلف الكتاب ولتعليم من روى كتابه.

الحديث الاول: : ضعيف على المشهور ، لا نالسكوني لم ينقل فيه توثيق ونقل انه كان عامياً ، وكان والدنا العلامه قدس الله روحه يعد حديثه من المو "ثق لماذكر الشيخ في العدة « انه عملت الطايفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن در "اج ، والسكوني وغيرهم من العامة عن ائم "تنا كالي ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه انتهى فهذا الخبر على طريقته رجمه الله مجهول بالنوفلي فلذا نذكر في امثاله انه ضعيف على المشهور، ولا يبعد عندى جواذ العمل باخبار جماعة منهم

# عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: قال رسول الله عَلَيْدُول : الماء بطهر ولايطهر .

كانت لهم كتب مشهورة يرويها عنهم الثقات في اعصار الائميَّة عَلَيْمَ ولم يردعوهم عن ذلك ولم ينكروا عليهم و لتفصيل القول في ذلك محيَّل اخرو الغرض هنا بيان ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذا

قوله: « الماء يطهر ولايطهر » اقول: توضيحه يتوقف على بيان امور:
الاول: انه لاخلاف بين المسلمين في كون الماء المطلق مالم يرد عليه ما
ينجسه طاهراً مطهراً من الحدث والخبت مطلقاً سواء كان نازلا من السماء، اونابعاً
من الارض، او ذائباً من الثلج و البرد، او منقلباً عن الهواء، نعم خالف في ماء
البحر من المخالفين سعيد بن المسيب، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمروبن العاص
فقال سعيد: ان الجأت اليه توضاً منه وقال الاخر: ان "التيمم" أحب "الينا لكن أصحابنا اجمعوا على مطهر بنه.

الثانى: ان الماء يفيد العموم اى كل ماء لالكون الجنس المعرف باللام مفيداً له بل لا نه لا يعلم ههنا عهد، والمقنن للقوانين لا يعلق الحكم على فرد ما مجهول لقلة الجدوى.

الثاك: ان حذف المفعول يفيد العموم والعمومان هنا متعارضان لا ناول الكلام يد ل على ان الماء يطهر كل شيء حتى نفسه وآخره يد ل على ان الماء لا يتطهر من شيء حتى من نفسه ، واول في المشهود بان المراد لا يتطهر من غيره وايد بان صدر الكلام اولى بالتخصيص ولا يخفى ما فيه ، و بعض المعاصرين لقوله بعدم انفعال القليل - حمله على ظاهره ، و قال انها لا يطهر لا نه انغلب على النجاسة حتى استهلكت فيطهرها ولم ينجس حتى بحتاج الى التطهير ، وان غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير ، وان غلبت عليه النجاسة وحينئذلم يبق منه شيىء ، ثم قال : وتحقيق ولم يقبل التطهير الا بالاستهلاك في الماء وحينئذلم يبق منه شيىء ، ثم قال : وتحقيق المقام ان الله سبحانه بفضله ورحمته على هذه الامة المر حومة جعل الماء طهوراً لاقذارهم

# ٢ - عدبن يحيى و غيره ، عن على بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللَّوْلُوي

واحداثهم ، بعدان خص الماء من بين المايعات بان يطهر كلّما يقع فيه ويقلّبه الى صفة نفسه وكان مغلوباً من جهته وان كان عين النجاسة فكما ترى الخل يقع في الماء او اللبن يقع فيه و هو قليل تبطل صفته و يتصف بصفة الماء و ينطبع بطبعه و يحكم عليه بمايحكم على الماء الا اذاكثر و غلب على الماء بان يغلب طعمه اولونه او ديحه فكذلك النجاسة فهذا هو المعياد الى آخر ما ذكره، ويرد على مااختاره وجوه من الايراد يوجب ذكرها طول الكلام.

والحقان هذا الخبر بالنسبة الى مطهرية الماء للماء مجمل لا يمكن الاستدلال به فينبغى الرجوع في ذلك الى غيره من الدلا يل والنصوص. وتكلف متكلف فقرء كلاهما بالتخفيف على البناء للفاعل، أى قديكون الماء طاهراً وقد لا يكون ولا يخفى ركاكته.

الرابع: يمكن الاستدلال به على عدم انفعال ماء البئر بالنجاسة لا نه مع تنجسه يكون النزح مطهراً له اجماعاً فيلزم تطهير الماء بغيره، مع ان "الخبريد"ل على خلافه، الا "ان يقال: المطهير هوالماء الذي يحدث بعد النزح و لا يخفى بعده، لكن مثل هذا لا يمكن ان يعارض به الاخبار الد "الة على الانفعال الا "ان يمكون مؤيداً لمادل على عدمه من الاخبار.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله: «الماء كلّه» يد ل على ان الاصل في جميع المياه الطهارة حتى يعلم انه قذرو القذر ما يستكرهه الطباع و المراد ههنا النجس، و الظاهر ان المراد بالعلم الجازم القطعي، ويحتمل ان يبكون المرادمايشمل الظنّ لانه قديطلق عليه ايضاً، وحكى الشهيد في الذكرى الخلاف في اعتبار ظنّ اصابة النجاسة للماء، و رجح في غير المستند الى إخبار العدلين الطهارة ثم حكم باستحباب الاجتناب عند عروضهذا الاشتباه بشرط أن يكون الظن ناشياً عن سبب ظاهر كشهادة العدل

باسناده قال : قال أبو عبدالله عَالَيْكُ . الماء كله طاهر عتم يعلمأنه قذر .

٣ - حمّل بن يحيى ، عن حمّل بن الحسين ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن عمّل ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليّل قال : الماء كلّه طاهر تممّل بعلم أنّه قذر .

٣-على أبن إبر اهيم ،عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله على قال سألته عن ماء البحر أطهور هو ؟ قال : نعم .

۵ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عنأبي بكر البحضر مي قال : سألت أبا عبدالله المليكي عن ماء البحر أطهو رهو ؟ قال : نعم .

# ﴿ بات ﴾

#### ۵( الماء الذي لا ينجسه شيء) الم

١ \_ عمر بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و على بن

#### و ادمان الخمر .

اقول: الاظهر عدم اعتبار الظن في ذلك الا مايستند الى ما اعتبره الشارع وانكان الحكم باعتباره ايضاً محل تأمل لا تهلا بلزم من اعتبارة ول العدلين في الحقوق والا موال اعتباره في الحكم بالنجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث: مجهول بجعفر ، وابوداود وهو سليمان بن سفيان المشرق. الحديث الرابع: صحيح على الظاهر ، وفي دواية على بن عيسى ، عن يونس كلام .

قوله: «عن ماء البحر » يدَّل على مطهرية ماء البحر و قدمر الكلام فيه . الحديث الخامس: حسن موثن .

#### باب الماء الذي لا ينجسه شييء

الحديث الاول: حسن كالصحيح، وعلى بن ابر اهيم معطوف على على اسمعيل

إبراهيم، عن أبيه، عن حمَّاد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن عمَّاد قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

وهوليس بابن بزيع كما توهمه الاكثر بل الظاهر انه البندة البندة النيسابورى و هو مجهول لكن لما كان من مشايخ الاجازه و الظاهر ان ضعفهم غير ضاير و اعتمد الكليني ايضاً على دوايته وحكم القوم ايضاً بصحة الخبر الذي هو فيه ، و ان كان الظياهر انهمبني على توهم كونه ابن بزيع فلذا نعد مكالصحيح بل مثل هذا الخبر لا يبعد ان يعد صحيحاً ايضاً، لا ن ابراهيم بن هاشم خبره فوق الحسن ولا يقصر عن الصحيح ، فاذا ايد بهذا لسند كان في اعلى مراتب القوة .

قوله: « اذا كان الماء قدر كر" » فيه ابحاث.

الاول: اعلم انه لاخلاف بين الأصحاب في نجاسة القليل مع التغير" بها ، وامنًا نجاسته بالملاقاة بدون التغير" فهو المعروف بين الأصحاب، وقد ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه ، لكن نقل الأصحاب عن إبن ابي عقيل الحكم بعدم النجاسة ، فكأن " الشيخلم يعتد به لشذوذه ، اولكون قائله معلوم النسب ، اولتحقق الاجماع بعده وحجة المشهور روايات منها هذا الخبر .

الثانى: لاخلاف بين علماء الاسلام فى عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لاخلاف فى نجاسته بالتغير بالنجاسة ، وهذا الخبر يدل على عدم تنجس الكثير بالتغير ايضاً وخصص بعدم التغير ، للاجماع والأخبار .

الثالث: في بيان الاستدلال بهذا الخبر على انفعال القليل و هو ان مفهوم الشرط دل على انه اذا لم يكن الماء كراً ينجسه شيىء ، ولايمكن ان يحمل على التنجيس بالتغيير اذ على هذا لم يبق فرق بين الكر وغيره لان الكر ايضاً انما ينجس بالتغيير ، فلابد من حمله على التنجيس بالملاقاة في الجملة ، ولما لم يفرق احد بين افراد الملاقاة الا في بعض الافراد النادره فيجب الحكم بالتنجيس بمقتضى هذه الرد اية فيما عدا المواضع المختلف فيها لئلا يلزم خرق الاجماع المركب ، و

٢ \_ عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن أبى أيسوب الخز "اذ ، عن على بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله المبيان عن الماء الذي نبول فيه الد واب وتلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماءقدر كر "لم ينجسه شيء .

يمكن ان يتمسك بعموم المفهوم ايضاً كما هو المشهور بين الاصوليّين ، بل الظّاهر من كلام العضدى انّه لاخلاف لاحد في عمومه الاالغز الى فانّه خالف فى ذلك ثم اوّل كلامه وجعل النزاع بينه وبين القوم لفظياً ، لكن "المحققيّن من المتأخرين اكثرهم نفوا عمومه لضعف دلائله ، وتحقيق الكلام فيه يتوقف على تطويل لا يسعه المقام .

واورد على هذا الاستدلال او لا ً: بمنع حجية المفهوم. و فيه ضعف، إذ الظاهر حجيته عند عدم ظهور فايدة اخرى وفيما نحن فيه لافايدة سوى الاشتراط. وثانياً: بمنع كون النجاسة في عرفهم كالله المعنى المصطلح الان ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر.

و الحق ان الخبر يدّ على انفعال القليل و مضمونه كالمتواتر عن الإيمة على المنبغى النّظر فيما يعارضه و فيما يعاضده و مع كون المعارض اقوىيمكن تاويل الخبر على بعض الوجوه كمالايخفى على المتأمّل.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله: « تبول فيه الدّواب » استّدل به على نجاسة بول الدوّاب كما ذهب اليه بعض الاصحاب لتقريره عليه السّائل عليه . ويرد عليه : ان التقريراتمايتم لوظهر ان السّائل انه ماء يرد عليه الطّاهر و النجس و هذا شايع في الاستعمالات و سيأتي الكلام فيه في بابه .

قوله: « و تلغفیه الکلاب » قال فی القاموس و لغ الکلب فی الاناء و فی الشراب و منه و به یلغ کیهب و یالغو ولغ کوارث و وجل و لغاً و یضم وولوغاً و ولغاناً محدّر که شرب مافیه باطراف لسانه او أدخل لسانه فیه فحر که خاص

٣ ـ على بن إبراهيم ،عن أبيه ؛ و عبّ بن إسماعيل ، عن الفضل بن الناجيعاً عن حيّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية لم

بالسّباع و من الطير بالذّ باب.

قوله: «ويغتسل فيه الجنب» لعثّل السئوال عن الاغتسال لكون الغالب انه متلبّوث بالمنى لا لنفس الاغتسال فان من قال بعدم جواذ استعمال غسالة الحدث الاكبر لم يقل بنجاسته مع ان في دلالة التقرير مامثر.

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

قوله: « اكثر من راوية » قال الجوهرى: الراوية البعير اوالبغل اوالحمار الذى يستقى عليه و العامّة تسمّى المزادة راوية و ذلك جايز على الاستعارة و الاصل ما ذكرناه و قال تفسخت الفارة في الماء تقطّعت.

اقول: روی الشیخ فی ابواب الزیدادات بسندفیه علی بن حدید ، عن حمداد ، عن حریز ، عن ذرارة ، عن ابی جعفر اللیکی قال قلت له: راویة من ماء سقطت فیها فارة اوجرد او صعوة میته قال : اذا تفسیخ فیها فلاتشرب من مائها ولاتتو شا وصیها وان کان غیر متفسخ فاشرب منه و تو شا واطرح المیتة اذا اخرجتها طریتة و کذلك الجرة وحب الماء و القربة و أشباه ذلك من اوعیة الماء ، قال : و قال ابوجعفر المیتی اذا کان الماء اكثر من راویة لم ینجسه شییء تفسیخ فیه او لم یتفسیخ الا ان بجیی له له ربح الماء .

افول: هذا الخبر لاسيسما مع هذه الزينادة التنبي رواها الشيح فيها تدال ظاهراً على عدم انفعال الفليل بالملاقاة ، لانه الملكي التنبيس على التفسيخ الذى لاينفك غالباً عن التغيير في مثل ذلك الماء المفروض ، وعدمه على عدمه ، وحكم فيماذاد على الراوية في الصورتين بعدم التنجيس لان الغالب فيه عدم التغيير في الصورتين ، و لذا استثنى المبين صورة التغير لجواز ذلك فيه نادراً ، اويقال: ان التفسيخ مستازم لتغير "بعض الماء و ان لم يظهر على الحس المخالطته بالا جزاء الاخر

ينجسه شيء تفسيخ فيه أولم يتفسيخ فيه إلا أن يجيىء له ديح يغلب على ديح الماء . ٣- ١٠ بن يحيى، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح التوري "

عن أبي عبدالله عبدي قال: إذا كان الماء في الر "كي كر" الم ينجيسه شيء . قلت: و

وقلته ولما الم يتميز "الأجزاء المتفير"ة عن الأجزاء الغير المتفيّرة يجب صب الجميع اويفال: النهى عن التوضّو عند التفيّسخ للتنزيه .

و اجاب القائلون بانفعال القليل ، تارة بالقدح في السند ، واخرى بالحمل على الكثير ، و ايسه نقل عن الازهرى ان الراوية تملاً قلتين ، والقلمة حسّب عظيم ، وهي معروفة في الحجاز و الشام ، ولا يخفى بعده .

و اعترض الشيخ في التهذيب عليه بان الجرة و الحب و الفربة كيف يمكن ان يدع الكر، ثم أجاب بائه ليس في الخبر ان جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام، وذاك بدل على العموم عند كثير من أهل اللغة.

ولايخفى مافيه لانه على تقدير العموم يكون المعنى ان كل حر تكذلك و هذا لاينفعه انما ينفعه ان يحمل الجرة على مائها و يحمل اللام على الجنس و فيه من التكلف مالايخفى ، و ايضاً في الحمل على الكثير شيىء اخروهوانه لافرق حينتذبين التفسخ و عدمه اللا ان يحمل على ما ذكرنا من الوجوه .

ثمانيه يمكن العمل بظاهر الخبر على غير الوجه الذى عمل به ابن ابى عقيل بان يكتفى فى عدم الانفعال بالبلوغ الى احد هذه الاوزان و المقادير كمايفهم من ظاهر كلام السيد ابن طاوس (ره) او يقال تختلف الكثرة المعتبرة فى عدم انفعال الماء بحسب اختلاف مقادير النجاسات الواردة عليه .

الحديث الرابع: ضيف،

قوله: « اذا كان الماء في السركي» قال الجوهري: الر كية البسُّ و الجمع الركي " وتحقيق الكلام يتوقف على ايراد فصول.

الاولا : اعلم ان للا صحاب في تحديد الكثر طريقين احدهما الوزن والثاني

كم الكر"؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها .

المساحة ( امنَّا الوزن ) فالظاهر اتفنَّاقهم كمايظهر من ظاهر المعتبر و المنتهى على انَّه الف و مائتارطل، لكن اختلفوا في تعيين الرَّطل هل هو عراقي إو مدنَّي، فالشيِّج في النهاية ، والمبسوط، والمفيد في المقنعة واكثر المتأخرين على انَّه عراقي والمرتضى في المصباح و الصدُّوق في الفقيه على انَّه مدنى ، ( واما المساحة ) فقد اختلف الاصحاب فيها فذهب الاكثر الى اعتبار بلوغ تكسيره اثنين و اربعين شبراً وسبعة اثمان شبر ، واكتفى الصدُّوق وجماعة القمييِّين على ما حكى عنهم ببلوغه سبعة وعشرين ، واختاره من المتأخرين العلاُّمه في المختلف و الشهيَّد الثاني . و حدُّده الشلمغاني بما لايتحرك جنباه أن طرح حجر في وسطه ، و قال ابن الجنب تكسير مبالد وع تحومائة شبر، ونسب الى قطب الداين الرااو ندى نفي اعتبار التكسير، و انه اكتفى ببلوغ مجموع الابعاد الثلاثة [ لاتكسيره الى الابعاد الثلاث ] عشرة اشبار و نصفاً ، و يظهر من المحقق في المعتبر الميل الي صحيحة اسمعيل بن جابر انه ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ،و ذهب ابن طاوس الى رفع النجاسة بِكلٌّ ماروى ، وقول الشلمغاني متروك بالاجماع كماقال في الذكرى وقول السيد ابن طاوس نادر، وما يظهر من المحقق في المعتبر مع صحة سنده لم يقل به غيره، وقول ابن الجنيد ايضاً نادر لم يظهر له حجة ، وقول الرُّوندي أيضاً متروك ويرد عليه مفاسد كثيرة اذقد يصبر تكسيره اكثر من المشهور بكثير و قد يصير اقل بكثير كما لايخفي، بل او"ل بعض المتاخرين كلامه بما يوافق المشهور فظهر انحصار الاقوال المعتبرة في قولين .

الثانى: اعلمان الظاهر من هذاالخبر اعتباد الكرية في ماء البئر وهو خلاف المشهور و سيأتى القول فيه، و حمل على الغدران التّى لم يكن لها منبع تجوزاً وليس ببعيد.

۵ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله المبيّل عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال: إذاكان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك

الثالث: اعلم ان هذا الخبر في الاستبصار (۱) هكذا «ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها » وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكر الطول، وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور و امنًا على ما في الكتابين فيحتمل و جهين: (الاو ل) ان يكون موافقاً للمشهور بان يكون المرأد بالعرض السعة ليشمل الطول، اذ الطول انتما يطلق فيما كان احد الجانبين منه اذيد من الاخر فمع التساوى يصح اطلاق العرض عليهما، او بان يقال: ترك الجانب الثالث اكتفاء بما ذكر من الجانبين و هذا شايع في المحاورات، او بان يقال: تحديد العرض يهذا الحد مستلزم لكون الطول ايضاً كذلك اذ لوكان اقل منه لماكان طولاً ولولزم زيادة على هذا الحد لكان الظاهر ان يشعر به مع ان الزيادة عليه منتف لان خلاف ابن الجنيد والشلمغاني لاعبرة بهما كما اوما نا اليه (والثاني) ان يكون المراد بالعرض القطر بقرينة كون السؤال عن البئر وهي مستديرة غالباً فيبلغ مكسس ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسه اثمان شبر ونصف ثمن فلا يطابق شيئاً من المذاهب و او لا الاحتمالين اظهر مع تايد ما بهما كالاستبصار وشهر ته بين علمائنا الاخيار.

#### الحديث الخامس: موثق.

قوله: «اذاكان الماء ثلاثة اشبار » اعلمان في نسخ التهذيب في الاول نصفاً بالنصب ، وفي الثاني كما هنا غير منصوب وفي الاستبصار ايضاً كما في الكتاب اذا عرفت هذا فاعلم ان هذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور ،

<sup>(</sup>١) الاستبصار: ج ١ ص ١٥٠

#### الكر" من الماء .

و اعترض عليه بانه ليس فيه تحديد العمق ، و اورد عليه بان "الظاهر ان القول بعدم تحديد العمق في الخبر لاوجه له بل لوكان عدم تحديد فانما هو في العرض بيانه: ان قوله إلين ثلاثة اشبار و نصف الذي بدل من مثله ان كان حال العرض فيكون فيكون في مقه كذلك وحينته فيكون في مقه كذلك وحينته يظهر تحديد العمق ايضاً فيكون التحديد للعرض دون العمق مما لا وجه له ، بل الظماه ان ثلاثة اشباد ونصف بدل من مثله وفي عمقه حال من مثله اوبدله اونعت لهما وحينته يكون العمق محدودا والهرض مسكونا عنه .

واقول: يمكن توجيه الخبر بوجوه.

الاو"ل: ماسنح لى وحل" ببالى وهوان يكون اسم كان ضمير شان مستترفيه وخبره جملة الماء ثلاثة اشبارويكون المراد بها احدطر فى الطول والعرض، والمراد بقوله « فى مثله » الطرف الاخر و يكون قوله «ثلاثة اشبار ونصف فى عمقه» خبراً بعد خبر للماء ، او بتقدير المبتدأ خبراً ثانياً لكان ، والمراد بقوله « فى عمقه» كايناً فى عمقه لا مضروباً فيه و فى قوله « فى مثله» مضروباً فى مثله وهذا انتما يستقيم على نسختى المتن والاستبصار.

الثانى: ان يكون المذكور احد جانبي الطول والعرض مع العمق و ترك ذكر الجانب الاخر للاكتفاء الشايع في الكلام و توجيهه على جميع النسخ ظاهر مما قررنا.

الثالث: ان يكون المراد بالاو"ل السعة ليشمل الطول و العرض كمامر". الرابع: ان يكون المراد بالاو"ل القطر في الحوض المد"ور وقدمر"الكلام فيه في الخبر السابق.

الخامس : ما ذكره الشيخ البهائي رحمالله حيث قال : يجوز ان يعودالضمير في مثله الى مادل عليه قوله لِهُلِيم ثلاثة اشبارونصفاً اى في مثل [نصف] ذلك المقدار من

الارض «في مثل الماء اذ لا محصل له ، و كذا الضمير في عمقه ، اى في عمق ذلك المقدار من الارض .

اقول: ما ذكره رحمه الله مع تشويشه و اضطرابه انها يستقيم اذاكانت اضافة العمق الي الضمير بيانية وهي غير معهودة.

السادس: ماذكر الشيخ المتقد م واختاره الوالد العلامة قدس الله روحهما وهو ان يكون ثلاثة في قوله « ثلاثة اشبار ونصف في عمقه » منصوباً على انه خبر ثان لكان الأمجر وراً بالبدلية من مثله وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب.

ويرد عليه انه يقتضى نصب النصف بالعطف على ثلاثة وهو فى الر واية غير منصوب وتقدير مبتدأ او خبر نحو معها بعيد، والعطف على اشبار كما قيل فاسد لفظاً ومعنى ، اما لفظاً فلانه ينسحب عليه لفظ الثلاثة فيجب ان يكون أنصافاً لانصفاً ، و اما معنى فلانه يصير العمق اربعة اشبار و نصفاً فلا ينطبق على شيىء من المذاهب ويحتمل ان يكون جر " م للجواز ان لم ياب عنه العطف فان المشهو دانه لا يجوز معه .

فاذا عرفت هذه الوجوه ، فاعلم انه مع احتمال القطر يشكل الاستدلال بقلك الخبر على المشهور ، الا أن يقال : ليس المراد بقلك التوجيهات الاستدلال بقلك الوجوه المحتملة ليكون الاستدلال مبني على الاحتمال ، بل الكلام مبنى على انه لابد أن يكون عليه المستدلال مبني على الاحتمال ، بل الكلام مبنى على انه لابد أن يكون عليه القطر المبتنى على فرض نادر الوقوع وهو الحوض المدور بعيد غاية البعد ، فلابد أن يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة اشبار و نصفاذ لا احتمال سواه و هذه التوجيهات لقطبيق ما هو معلوم انه مراد من الخبر على افظه .

ع ـ أحمد بن إدريس ، عن عن بن أحمد . عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله الماليكي قال : الكر" من الماء ألف و ما ثنار طل .

#### فائدة

اعلم اناً قد رنا الماء الذي يكون كراً على المذهب المشهور بحسب المساحة فوجدناه بالوذن تقريباً ثلاثة وثمانين مناً ونصف من وستة وخمسين مثقالا و ثمن مئقال بالمن الشاهى الجديد والمثاقيل الصير فية المعمولة.

الحديث السادس: صحيح بناء على أن مر اسيل ابن ابي عمير في حكم المسانيد، ويدل على ان الكر "بالو ذن الف ومائتار طل وقد مر" ان الاكثر حلوه على الرطل العراقى لموافقة اصلطهارة الماء، ولكون الظاهرانه على اجاب السائل على عادة بلد السائل، وغالب الاصحاب كانو امن العراق، ويؤيده ان " المرسل ايضاً عراقى، ولصحيحة على ابن " مسلم الدالة على ان " الكر" ستمائة رطل فانه لايمكن ان يحمل على العراقى ولا على المدنى " لعدم عمل الاصحاب به رأساً فالظاهر حمله على المكى والر "طل المكى يواذى وطلين بالعراقى، واحتج " من حله على المدنى " بالاحتياط، وبانهم على المنهم على عادة بلدهم، ويعرف جوابهما مماسيق من اهل المدينه فينبغى حمل كلامهم على عادة بلدهم، ويعرف جوابهما مماسيق والاول اظهر.

#### فائدة

اعلم ان الر "طل يطلق بالاشتراك على المكى" والمدنى والعراقى ، و العراقى نصف المكتى وثلثا المدنى، والر "طل العراقى مائة وثلاثون درهماً على المشهور بين الاصحاب فيكون احداً وتسعين مثقالاً شرعياً ، وبالصير في ثمانية و ستين مثقالاً و ربع مثقال ، فمجوع الكر " بالعراقى يكون احداً وثمانين الفاً وتسعمائة مثقال صير في اعنى ثمانية و ستين منا و ربع من " بالمن " الشاهى الجديد العباسى ، و بالمد "نى يكون مائة من ومنين وثلاثة اثمان من " ، وقد اوضحنا ذلك و بسطنا الكلام فيه في رسالتنا المعمولة في تحقيق الاوزان .

٧ - چربن يحيى ، عن أحمد بن جرب عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله إليك عن الماء الدي لاينج سه شيء ؟ قال : كر ".
 قلت : و ما الكر "؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .

٨ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه : عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه على الكرمن الماء نحو حبتى هذا ـ وأشاربيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة ـ .

الحديث السابع: ضعيف على المشهو دلكن الظاهر ان ابن سنان ها هو ي موضع من التهذيب عن عبدالله بن سنان ، و عد و وروى الشيخ في الاستبصار و في موضع من التهذيب عن عبدالله بن سنان ، و عد الاكثر لذلك صحيحاً، لكن الظاهر انه اشتبه ابن سنان المذكور هنا على الشيخ فظنه عبدالله ، و يؤيد انه دواه في موضع اخر من التهدديب عن على بن سنان ، لكن ضعف على محل تأمل ، و الاظهر عندى قبول خبره ، و يدل بمفهومه على انفعال القليل ، وهو حجة القميدين في الاكتفاء بسبعة و عشرين ، و القول في عدم ذكر احدى الجهات كما مر في خبر الثورى من انه على سبيل الاكتفاء الشايع في العرف وعلى ما ذكر نا سابقاً من التقدير يكون الكر على هذا بالوزن اثنين و خمسين منا ونصف من واحد و مأتين و ستين مثقالاً ، و لا يبعد القول به وحمل الزايد على الاستجباب جعاً بين الا خبار .

الحديث الثامن: مرسل.

وحمله الشيخ على حب يكون كراً ولا يخفى بعده، واستدال به وبامثاله لمذهب ابن ابي عقيل اذ الظاهر من هذه الاختلافات الكثيرة ان دعاية الكراية انما هو على الفضل والاستحباب ، والا حوط التو قف في الفتوى في امثال هذه المسائل و الاخذ بالاحتياط في العمل.

# ﴿ باب ﴾

# ع ( الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف ) ع ( و الرجل يأتي الماء و يده قدرة )

ا \_ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على من على بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله الملكي يقول : إذا أتيت ماءاً و فيه قلّة فانضح

# هُ ( باب الماء الذي يكون فيه قلة ) هُ هُ ( والماء الذي فيه الجيف والرجل يأني الماء ويده قذرة ) هُ الحديث الأول: حسن .

قوله علينا : «فانضح » الظاهر ان هذا النضح لرفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات المجتمعة على وجه الماء بان ياخذ من وجه الماء ثلاث اكف وينضح على الارض ، او يأخذ مما يليه و ينضح على الجانب الاخر من الماء كما ورد في خبر ابى بصير « ان عرض في قلبك منه شيىء فقل هكذا \_ يعنى افرج الماء بيدك \_ و توضأ » (١)

و روى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن ابن مسكان ، قال «حد" ثنى صاحب لى ثقة انه سأل ابا عبدالله عليه عن الر "جل ينتهى الى الماء القليل في الطر" يق فيريد ان يغتسل و ليس معه اناء والماء في و هدة فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ، قال : ينضح بكف" بين يديه و كفاً عن خلفه و كفاً عن يمينه و كفاً عن شماله ثم يغتسل (٢) » .

وروى ايضاً عن احمدبن على ، عنموسىبن القاسم ، وابي قتاده ، عن علي بنجعفر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ٩ من ابواب الماء المطلق ـ الحديث ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ١٠ من ابواب الماء المضاف ـ الحديث ٢٠

عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضّاً.

عن ابى الحسن الاول عليه قال: «سألته عن الر"جل يصيب الماء فى ساقية او مستنقع أيغتسل منه للجنابة أويتوضاً منه للصلاة ، اذاكان لا يجدغيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولامد "اللوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخو "ف ان تكون السباع قد شربت منه فقال: اذاكانت يده نظيفة فلياً خذ كفاً من الماء بيدوا حدة ولينضحه خلفه ، وكفاً امامه وكفاً عن يمينه وكفاً عن شماله فان خشى ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مر"ات ثم مسح جلده فان "ذلك يجزيه ، وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه و رجليه ، وان كان الماء متفرقاً وقدران يجمعه ، والا" اغتسل من هذا ومن هذا وإن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان "ذلك يجزيه » (١).

فهذان الخبران يحتملان وجوهاً:

أحدها: ان يكون المراد رش الارض التي يغتسل عليها ليكون شربها للماء اسرع، فتنفذ الماء المنفصل عن اعضائه في اعماقها قبل وصوله الى الماء الذي يغترف منه.

وثانيها: ان يكون المراد ترطيب الجسد وبل جوانبه بالا كف "الاربع قبل الغسل ليجرى ماء الغسل اليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة الى ذلك الماء، اولئلا " ينفصل الماءعن البدن كثيراً ليبوسته وعدم التصاق الماء به فيرش فى الماء الذى يغتسل منه وهذان الوجهان مبنيان على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا.

وثالثها: ان يكون المنضوح ايضاً البدن لكن لالعدم عود الغسالة الى الماء بل لترطيب البدن قبل الغسل ائلاً ينفصل عنه ماء الغسل كثيراً فلايفى بغسله لقلة الماء.

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ١٠ من ابواب الماء المضاف \_ الحديث ١ .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ،عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدثني على بن الميسر قال : سألت أباعبدالله عليه عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال : يضع يده ويتوضاً ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عزا و جل : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » .

٣\_على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيعاً عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله لِجَلِيكُم أنه قال : كلّما غلب الماء ربح الجيفة فتوضاً من الماء و اشرب و إذا تغير الماء و تغير الطّعم فلاتتوضاً و لا تشرب .

و رابعها: ان يكون النضح للغسل لالتمهيد الغسل و يكون المراد انه اذا كان الماء قليلاً يجوز ان يكتفى باقل من صاع وبأربع اكف اذا نضح كل كف على جانب من الجوانب الاربعة يمكن ان يحصل اقل الجريان و يكون الاربع لغسل البدن فقط بدون الراس و تطبيق هذين الوجهين على الخبر الاول يحتاج الى تكلف تام.

وخامسها: ما ذكرناه في حل خبر الكتاب وان كان بعيداً فيهما . الحديث الثاني: حسن .

وينبغى امنا حمل القليل على القليل العرفى ، او القذر على الوسخ و المراد بالتّوضي غسل اليد .

الحديث الثالث: مرسل.

و قال فى منتقى الجمان رواه فى التهذيب و الاستبصار بسند صحيح عن حريز ، عن ابى عبدالله إلليكم بلا توسيط قوله عمين اخبره فلاتغفل ولعل حريز رواه على الوجهين ويديّل على مذهب ابن ابى عقيل وحمل على الكر ".

۴ ـ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى بن عبيد : عن يونس بن عبدالر حمن، عن عبدالله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه و أناجالس ـ عن غدير أتوه و فيه جيفة ؟ فقال : إذا كان الماء قاهراً ولايوجدفيه الرسيم فتوضاً .

۵ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله للملكم عن الماء الساكن ، والاستنجاء منه ، و الجيفة فيه ؟ فقال : توضاً من الجانب الاخر ولاتوضاً من جانب الجيفة . على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي " ،

الحديث الرابع: صحبح.

ويدل ظاهراً على ما ذهب اليه ابن ابي عقيل ، و حمل الفليل على العرفي . الحديث الخامس : ضعيف على المشهود .

و يد ل ايضاً على مذهب ابن ابي عقيل ، او على عدم نجاسة الميتة بدون التفسّخ وسراية النجاسات التي فيها الى الماء كما هو ظاهر كثير من الاخبار و ان لم يصر "ح به احد ، لكن يظهر من الصدوق والكليني العمل بها وحمل المشهور على الكثير، وانتما امر بالتنز "ه عما قرب من الجيفة لاحتمال التغير "فيه فانها تغير "ما حولها غالباً .

و قال الشيخ في الاستبصار: يمكن ان يحمل الماء السدّاكن على قدر الكرّ وماتضّمنه من الأمر بالوضوء الى الجانب الدى ليس فيه الجيفة و من النهى من جانب الجيفة فمحمول على الاستحباب في الأول و التنز م في الثّاني لا ن النفسس تعاف مماسنة الماء الدّي تجاوره الجيفة و ان كان حكمه حكم الطاهر.

الحديث السادس: حسن.

و يد لل على كراهة الوضوء بالماء الاجن كماذكره الاصحاب، ثم اعلمان ظاهر الدروس كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقاً سواء تغير من قبل نفسه او بمخالطة جسم طاهر و هو الظاهر من الاستبصار، لكن الظاهر من المعتبر و

عن أبي عبدالله عليه في الماء الاجن: تتوضّأ منه إلا أن تجدماءاً غيره فتنز "ممنه. ٧ ـ على بن عن، عن سهل ، عن أحمد بن عن بن أبي نصر ، عن صفوان الجميّال قال: سألت أبا عبدالله عليه عن الحياض التي بين مكتة و الحديثة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و يغتسل فيها الجنب أيتوضّا منها؟ قال: و كم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف السّاق و إلى الر "كبة و أقل"، قال: توضّا أ.

المنتهى و الذكرى اختصاص الكراهة بالاو لفقط، و ظاهر الحسنة يساعد الدروس لأن اهل اللغة على ما رايناه فى الصحاح، و القاموس، و النهاية فسروا الاجن بالماء المتغير الطعم و اللون ولم يعتدوا بشيىء، لكن نقل بعض مشايخنا عن بعض الهل اللغية الله الماء المتغير من قبل نفسه وهو يقوى الثانى، ولا يبعد ان يكون المعتبر فى الكراهة التغير الذي يصير سبب النفرة و استكراه الطبع و اما التغير الذي ليس كذلك فلا يكون سبباً للكراهة.

الحديث السابع: ضعيف على المشهور.

و استدال به بعض الاصحاب على عدم انفعال القليل كما ذهب اليه ابن ابى عقيل . و فيه نظر ظاهر لجواز ان يكون الحياض المذكورة اذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كراً ، بلالاستدلال بالانفعال اظهر ، لئلا يلغوالسؤال ، الاان يقال : السؤال لاجل الله اذا كان دون كرنهاه عن الوضوء تنزيهاً .

فان قلت : قوله لِمُلِيِّكُم «واقبَّل» كماهو الموجود في هذا الكتاب و اللهيكن موجوداً في التهذيب على مطلوبنا ادرَّل .

فلت: المراد بالاقبال اقل من الركبة لا الاقل من نصف السباق ايضاً ، او المرادأقل بقليل و كان يعلم عليها ان ذلك الاقل ايضاً في تلك الحياض كركيف لاولولم يحمل على احد هذين لم يكن لسؤاله عليها عن القدر ثم جوابه بمااجاب، وجه وجيه فتأميل.

# ﴿ باب ﴾

#### ٥ ( البئر و ما يقع فيها) ٥

١ \_ عدة من أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن على بن إسماعيل بن بزيع قال:

#### باب البئر و ما يقع فيها

الحديث الأول: صحيح.

وبدُّل ظاهراً على انفعال البئر بالملاقاة كماهو المشهور .

قوله: «أودم» الظاهر انه بالكسرفيدل على حكم القليل و قوله: «كالبعرة» امنا المراد بها مقدارها من العذرات النجسة فالنزح على المشهور على الوجوب و أصل البعرات الظاهرة، فالنزح على الاستحباب و قال فى الحبل المتين: «لا يخفى ان القطرات فى هذا الحديث جمع تصحيح ، وقد صرح اهل العربية بان جمع التصحيح للقلة، في كون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول و الدم ، والاصحاب رضى الله عنهم وان فرقوا فى الدم بين قليله وكثيره ، لكن لم يفرقوا فى البول، ولوقيل بالفرق لم يكن بعيداً » انتهى .

و اعلم انه لاخلاف بين الأصحاب في نجاسة البئر بالتغيير ، و اماً نجاسته بالملاقاة ففيها خلاف ، و الاشهر أنه ينجس بالملاقاة مطلقاً ، و ذهب جماعة الى عدم نجاسته مطلقاً ، و ذهب الشيخ ابوالحسن عبّل بن عبّل البصروي من المتقد مين ، الى القول بعدم النجاسة اذا كان كراً ، والزم هذا القول على العلامة ايضا .

ثم القائلون بالطنهارة اختلفوا فى وجوب النزح و استحبابه والمشهور بينهم الثانى، و ذهب العلامة رحمه الله فى المنتهى الى الوجوب تعبداً لالنجاسته و لم يصرح رحمه الله بانه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفر ع عليه بطلان الوضوء و الصلاة بناء على ان النهى فى العبادة مستلزم للفسادام لا

كتبت إلى رجل أَمَا له أَن يَمَا لَهُ أَمَا الحسن الرَّ صَالِحَتِّ عَن البِئْرِ تَكُونَ فَي المَنْزِلُ للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أودم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و

قوله: «حتى يحدّل الوضوء » قال . في حشرة الشمسين: تمسنّك القائلون بنجاسة البسّر بالملاقاة بهذا الحديث و امتاله ، فان قوله .. حبر يحدّل الوضوء منها كالمسريح في نجاستها ، وانكان ذلك من كلام الرادي ، لأن تقريره ليليّم حبعة و امثالهذه الاحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة ، لكن لمنّا كانت الاحاديث الدالة على عدم انفعالها كثيرة ايضاً ، لم يكن بدّ من حل هذه على الاستحباب والله اعلم و حينتذ ينبغي حمل الحل على تساوى الطرفين من غير ترجيح ، اذعلى تقدير استحباب النزح ، يكون الوضوء منها قبله مرجوحاً والله اعلم .

و قال في الحبل المتين: و ماتضمنه الحديث من الدلالة المطلقه قد حملها الشيخ في التهذيب على العشرة قال: انه المبيئ قال « ينزح منهادلاء »، واكثر عدد يضاف الى هذا الجمع عشرة فيجب ان نأخذبه و نصير اليه، اذلا دليل على مادونه هذا كلامه.

و اورد عليه ان الاخذ بالمتيقين كما اقتضى الحمل على اكثر مايضاف الى الجمع اعنى العشرة كذلك أسالة براءة الدّمة من الزاليد يقتضى الحمل على افلات مايضاف الى الجمع اعنى الثلاثة فكيف حكمت بائله لادليل على مادون العشرة ، هذا . ولا يبعدان يقال : ان مرادالشيخ طاب ثراه ان العددالذي يضاف الى الجمع و يقع الجمع تميزاً له وان كان مشتركا بين العشرة و الثلاثة و ما بينهما الاان هناما يدل على ان هذا الجمع مميز للعشرة و ذلك انه جمع كثرة فينبغى ان يكون مميزاً لا كثر عدد يضاف الى الجمع وهو العشرة الذي هي آخر اعداد جميع الفلة وأقر بها الى جمع الكثرة ترجيحاً لاقرب المجاذات الى الحقيقة و بهذا التقرير يسقط الايراد عنه رحمه الله رأساً .

نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوءمنها للصالة ؟ فوقد ع الملك بخطه في كتابي : تنزح منها دلاءاً .

وقد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في المعتبر بما حاصله: ان هذا الجمع لم يضف اليه عدد ولم يقع مميزاً لشيئي ليتمشى ماقاله رحمه الله الاترى انه لا يعلم من قول القائل عندى دراهم انه لم يخبر ذيادة عن عشرة .

و اجاب عنه العلامة (نورالله مرقده) في المنتهى: بالن الاضافة هنامقد رة والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة ولابد من اضمار عدد يضاف اليه تقدير أفيحمل على العشرة التي هي اقل ما يصلح اضافته لهذا الجمع أخذاً بالمتيق وحوالة على اصالة براءة الذمية.

و قال شيخنا الشهيد الثانى قد س الله روحه فى شرح الارشاد: فى هذا الجواب نظر اذلا يأزم من عدم تقدير الاضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وانتمايلزم ذلك لولم يكن له معنى بدون هذا التقدير و البحال ان له معنى كساير امثاله من صيغ الجموع، ولوسلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفى قوله ان اقل مايصلح اضافته لهذا الجمع عشرة منع و انتما اقله الانة فيحمل عليها لاصالة البراءة من الزايد، هذا كلامه اعلى الله مقامه، وهو كلام جيد السالة البراءة من الزايد، هذا كلامه اعلى الله مقامه، وهو كلام جيد

وانت خبير با"ن الظاهر من كلام العلامة طاب ثراه انه حمل كلام الشيخ برحمه الله على ما حمله عليه ذلك المورد و ان قوله قد "س الله روحه و حوالة على اصالة براءة الذمه غير واقع في موقعه الا "بنوع عناية ، و ان الظاهر ان ماوقع في كلامه اعلى الله مقامه من ابدال لفظة الاكثر بالاقل انها هو من سهو الناسخين والله اعلم بحقيقة الحال.

و اعلم انه رفع الله درجته بعدما اوردفی المختلف هذا الحدیث، و کلام الشیخ، و اعتراض المحقق قال: و یمکن ان یحتج به ای بالحدیث من وجهاخر و هوان یقال: ان هذا جمع کثرة و اقله مازاد علی العشرة بواحد فیحملعلیه ٢ ـ و بهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لايفسده شيء إلا أن يتغير [به].
 ٣ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن در اج، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه في الفارة و السنور و الد جاجة و الطبير والكلب قال: مالم يتفسن أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فخذمنه حتى يذهب الريح.

عملا بالبراءة الاصليَّـة .

و اعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد بان هذا الدليل لاينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب احد عشر والمد عيى الاكتفاء بعشرة هذا كلامه.

و لمن حاول الانتصار للعلامة ان يقول مراده طاب ثراه بقوله « ويمكنان يحتج » هو تغيير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب اعني نزح العشرة على الاحتجاج على نزح احدعش ، لاماظنه شيخنا رحمه الله فان "العلامة قد" س الله سر" ارفع شاناً من ان يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلاتغفل .

الحديث الثاني: صحبح.

ولايخفى مافى هذا الخبر من المبالغات الد الة على عدم انفعال البئر بمجر "د الملاقاة من الوصف بالسمة ووجود المادة والحصر والتعليل كما فى التهذيب فان " فيه «لان " له مادة» و قد رد " هذا الخبر القائلون بالنجاسة بالارسال ، واجيب بان " تي بن اسمعيل الثقة جزم بقوله عليك فخرج عن الارسال و فيه اشكال .

الحديث الثاني: حسن،

والمشهوديين الاصحاب ادبعون للكلب والسّنودوالتعلب والادنب والخنزيس و الشاة و اشباهها في الجثّة .

و قال الصدوق في الفقيه في الكلب ثلاثون الى اربعين ، و في السنورسبع دلاء ، و في الشاة وما اشبهها تسع دلاء الى عشرة .

۵ ـ أحمد بن إدريس ، عن عبّل بن سالم ،عن أحمدبن النّض ، عن عمر وبن شمر، عن جابر ،عن أبى جعفر اللِّيّمُ في السّام أبر س يقع في البئر قال : ليس بشيء حر "ك

و قال في المقنع: أن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلواً الى اربعين، و قدروى سبع دلاء ، و أن وقعت في البئر شاه فانزح منها سبع أدل ، و المعروف بين الاستحاب في الطير سبع دلاء ، ويفهم من الاستبصار أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاثة.

و قال في الحبل المتين: ما تضمنه من مساواة الكلب والفارة و السنور و الد جاجة خلاف الشهور، و ربسما حمل على خروجه حياً، و فيه ما فيه فان التفصيل في الجواب يأباه كمالايخفي، والاحاديث في مقدار النزح لهذه الاشياء مختلفة جد الوستيما السنور فالشيخان، و ابن البراج، و ابن ادريس على الاربعين و على بن بابويه من ثلاثين الى اربدين. و الصدوق على السبع ولكل من هذه المذاهب رواية ولايخفي ان سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الاشياءيين تغير الطعم و الربح والا فالظاهر « فخذمنه حتى يذهب الطعم »

الحديث الرابع: مرفوع،

و يدل على عدم نجاسة ميتة الحيوان الذسى ليست له نفس سائلة و عليه الاصحاب.

الحديث الخامس: ضعف.

وقال في المتحاح و سام ابرص من كبار الوزغ و هو مس فة الا اندتعريف جنس ، و هما اسمان جعلا و احداً ، ان شئت اعربت الا ول و اضفته الى الثانى ، و ان شئت بنيت الا ول على الفتح و اعربت الثانى باعراب مالا ينصرف .

قوله: عِللَّهُ « حر ف الماء بالد لو » يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي

الماء بالدُّلُو .

٣-عداة من أصحابنا ،عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله المنظمة على الاباد فقال : أما الفادة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغيش الماء فينزح حتى يطيب فان سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، و كل شيء وقع في البشرليس لهدم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلابأس .

٧ \_ أحمد بن إدريس ، عن على بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن

لانتشارست في الماء اويكون كناية عن النزح، وحمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسّخ و قال مع التفسّخ فيه سبع دلاء.

الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

والمشهود فى الفادة سبع مع التفسخ والانتفاخ و ثلاث بدونهما ، وقال المرتشى فى المصباح : فى الفادة سبع وقد دوى ثلاث ، وقال السد وق فى الفقيه : فان وقع فيها فادة فدلو واحد ، و ان تفسخت فسبع دلاء ، ورجح صاحب المدارك الثلاث ، و فيه قو " ق .

قوله إليكي : « و اشباه ذلك » الظا هران الحية داخلة فيه على القول سدم كونها ذات نفس سائلة و قداختلف فيه و كذا الوزغة لكونها غير ذات نفس سائلة و فدهب الصدوق، و الشيخان و جمع من الاصحاب الى وجوب ثلاث للوزغة ، واوجب سيلاد ، و ابو الصلاح دلواً و احداً ، و ابن ادريس لم يوجب شياً ، و كذا ذهب الشيخان ، والفاضلان ، و كثير من الاصحاب الى وجوب ثلاث للحية ، وكذاذهب الشيخان ، وابو الصلاح ، و ابن البراج الى وجوبها في العقرب ، و ذهب ابن ادريس و جماعة الى عدم وجوب شيئى في العقرب .

الحديث السابع: صحيح.

قوله لِلْمِيِّةُ : « شييء صغير » استداّل به للثلاث في الحيَّة ، و المشهور نزح

الحلبي"، عن أبي عبدالله إلبيكم قال: إذا سقط في البئرشيء صغير فمات فيها فانزح منها مبع دلاء أو إن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فان مات فيها بعير أدصب" فيها خمر فلينزح.

٨ - ١ بن يحيى ، عن العمر كى بن على ، عن على بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن المِلْيَّا قال : سألته ، عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضاً من تلك البئر ؟قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعن دلواً ثم يتوضاً منها ولابأس به. قال : و سألته عن رجل ذبح دجاحة أو حامة فوقعت

سبع لاغتسال الجنب في البئر، و قال ابن ادريس لارتماسه، ورجح بعض الاصحاب لوقوعه و مباشرته لمائها و ان لم يغتسل، كماهو ظاهر الأخبار، بل الظاهر من الأخبار انهالنجاسته بالمني، و لم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني وان اشتهر بين الاصحاب، و لعليهم حكموابه لانيه لانس فيه و هذا النيس كاف فيه، ثم ان اكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة اوجبوانزح الجميع بوقوع الخمر مطلقاً سواء كان قليلا ام كثيراً، و نقل عن الصدوق (رحمه الله) انيه حكم نزح عشرين دلواً بوقوع قطرة منه، و الشيخ و جماعة الحقوا المسكرات مطلقا بالخمر، ولادليل عليه سوى مادوى «ان كل مسكر خمر» (اولاخلاف في وجوب نزح الجميع لموت البعير والله يعلم.

قوله عَلِيكُمُ : « فينزح » ظاهره جميع الماء و ان احتمل ان يكون المراد مطلق النزح لكن رواه الشيخ باسناده عن عمر بن يعقوب و زاد فيه فينزح الماء كله. الحديث الثامن : صحيح .

و قال في النهاية ، الاوداج هي ما احاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك.

قوله بالله عليه الثلاثين » يحتمل ان يكون التخيير بين تسع ، اوعشرة،

<sup>(</sup>١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من ابواب الاشربة المحرمة ـ الحديث ــ٥ ـ .

في بشرهل يصلح أن يتوضاً منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضاً منها، و سألته عن رجل يستقي من بشرفير عف فيها هل يتوضاً منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ٩ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليك قال : قلت : بشريخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء إن "الوزغ رسما طرح جلده ، و قال : كفيك دلو من ماء .

• ١ - ﷺ بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب،عى ذرارة عن أبى عبدالله عليه قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لابأس .

١١ \_ عَبِّل بن يحيى ، عن أحمد بن عيّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عيّل

اواحدى عشر ، و اختلف الاصحاب فى حكم الدم فالمفيد (ده) ذهب الى ان للقليل خمس دلاء ، و للكثير عشرة دلاء ، و الشيخ الى ان للقليل عشرة و للكثير خمسين، و الصدوق اللائين الى ادبعين فى الكثير ، و دلاء يسيرة فى القليل و اليه مال فى المعتبر ، و قيل فى الدم مابين الدلو الواحدة الى عشرين ، ولعل الاظهر حمل ماذاد على اقل ماورد فى الاخبار على الاستحباب ان لم نحمل الجميع عليه .

الحديث التاسع: مرسل.

و لعل فيه دلالة على وجوب الدُّلوالواحد في الوزغ اذالظاهر بناء النزح على أدنى المحتملات.

الحديث العاشر: صحيح.

و قال في المختلف يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء، اويقال بطهارة مالاتحله الحياة من نجس العين، كماذهب اليه السيّد المرتضي (ره).

الحديث الحادىعشر: ضيف.

واختلف الاصحاب في العذرة الذَّائبة اي المستهلكة في الماء او المتقطعة الاجزاء

عن على " بن أبي عزه قال . سألت أبا عبدالله عليه عن العدرة تقع في البئر ؟ قال : يدر ح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أدخمسون دلواً.

۱۷ ـ على بن على من سهل ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصر ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لا بي عبدالله في المنتفى منها ويتوضّأ به ويغسل منه التياب ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيهاميت ؟ قال : فقال : لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة .

### ﴿ ناب ﴾

#### البئر تكون ألى جنب البالوعة ) الم

١ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ،عن على بن سنان، عن الحسن بن رباط عن أبي عبدالله عليه المالة عليه قال: اذا كانت فوق البشر عليه المالة الما

فذهب الاكثر الي خمسين و جماعة الى اربعين اوخمسين ولامستندللاول ، وألحق بعض الاصحاب بالذائبة الر طبة ، ولاخلاف في نزح العشرة لليابسة .

الحديث الثاني عشو: ضعيف ، على المشهور ،

و يستمل أن يكون المراد بالعلم الظنّن ولاعبرة به ، أويكون المراد انّه يعلم اننّه كان فيها مينّت ولايملم أنّه وقع قبل الاستعمال أو بعده لكن ظاهره عدم انفعال البئر.

### باب البئر "تكون الى جنب البالوعة الحديث الاول: ضعيف على المشهود.

قوله إليك المقدرمن المن كل ناحية قيل المراد انه لايكفى البعد المقدرمن جانب واحد من جوانب البئر اذا كان البعد بالنسبة اليها مختلفاً ، و ذلك مع استدارة البئر ، فربما بلغ المسافة السبع اذا قيس الى جانب ، ولايبلغ بالقياس الى الاخر، فالمعتبر البعد بالقياس الى جبيع الجوانب كما ذكره بعض الاصحاب انتهى ،وفيه

فسبعة أذرع واذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية و ذلك كثير .

٧- على بن ابر هيم ،عن أبيه : عن حادبن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة و على بن مسلم و أبي بصير قالوا : قلناله : بئر يتوضاً منها يجرى البول قريباً منها أينج سها ؟ قال : فقال : ان كانت البئر في أعلى الوادى والوادى يجرى فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثه أذرع لم ينجس ذلك شي و ان كان أقل من ذلك ينجسها و ان كانت البئر في أسفل الوادى و يمر الماء عليها وكان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجسها وما

بعد ، و الظاهر أن المراد أن وجوب هذا البعد لايختص بجهة خاصة بل لابد في اي جهة كانت من الشمال و الجنوب و غيرهما .

قوله الله عليه الله على الله الله الله الله الله السبعة و الخمسة بتاويل المقدار و يحتمل ان يكون اشارة الى الفوقية و التحتية لكنته بعيد .

ثم اعلمان المشهوران القدرالذ " يستحسّبان يكون بين البئر والبالوعة اشما هوالخمس والسبع لكن اكثر همقالوا بالخمس مع صلابة الارض اوفوقية البئر والا فالسبع وبعضهم عكس ، وقال بالسبع مع رخاوة الارض وتحتية البئر والا " فالخمس وتظهر الفايدة في التساوى ، والخبر مجمل بالنسبه اليهما لتعادض المفهومين ، وقال ابن الجنيد: ان كانت الارض رخوة والبئر تحت البالوعة ، فلتكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا و ان كانت الارض صلبه ، اوكانت البئر فوق البالوعة ، فليكن بينهما عشرة ذراعا و ان كانت الارض صلبه ، اوكانت البئر فوق البالوعة ، فليكن بينهما على تمام مد عاه والله يعلم .

الحديث الثاني: حسن،

قوله عليه اعلى الوادى، ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة ايضاً و المراد أن البئر اعلى من الوادى التى تجرى فيها البول قوله المله السفل الوادى » أى اسفل من الوادى ويمسر الماء أى البول عليها أى مشرفاً عليها بعكس السابق ، و التعبير عن وادى البول بالماء يه "ل على أنه قد وصل الوادى الى الماء.

145

كان أقبل من ذلك فلايتوضاً منه.

قال زرارة فقلت له: فان كان مجرى البول بلزقها و كان لايثبت على الارس؛ فقال: مالم يكن له قرار فليس به بأس و ان استقرمنه قليل فأنه لايثقب الارس ولا

قوله على البالوعة الى الماء يلزم التباعد بالقدرين المذكورين، وحمل الاصحاب و ان لم يصل البالوعة الى الماء يلزم التباعد بالقدرين المذكورين، وحمل الاصحاب الاقول على ما اذا وصل اليه و القرار و القعرفي الثاني على المجرى و الوصول اليه، وقوله « انها ذلك اذا استنقع كله» اى اذا كان له منافذ و مجادى الى البئر، فانه حين تنديستنقع كله لكنه بعيد كما لا يخفى، والاظهران "الاول حكم ذي المجرى و الثاني تفصيل في غيره بانه ان كان ما يستقرمنه قليلا ليس به بأس، والا فلابد من التباعد فتأمل.

و قال في منتقى الجمان : مؤد "ى قوله البيام «لاقعرله» كما في الكافى و «لا يغوله» كما فى الاستبصار واحد لان " و جودالقعر و هو العمق مظنه النفوذ الى البير، و هو المراد بقوله يغوله، قال الجوهرى غاله الشيىء اذا اخذه من حيث لم يدر، وينبغى ان يعلمان " مرجع الضمير على التقديرين مختلف، فعلى رواية لا يغوله هو موضع البول، و على رواية لا قعرله، البير، ويقرب كون احدهما تصحيفاً للاخر طابينهما فى الخيط من التناسب.

و قوله « لايثقب » يحتمل ان يكون بالنون و بالثاء المثانة ، ففي القاموس النقب الثقب ، و امنا العبارة التي سقطت من رواية الشيخ فهي باعتبار صراحتهافي حصول التنجيس ، يترتب على وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوى ، ولكن ذكر الفاضل في المنتهى ان " القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقيّون على عدم حصول التنجيس بمجر "د التيقارب بين البئر و البالوعة و ان كان كثيراً فلابيّد من تأويل هذا الخبر عندهم ايضاً .

و قد قر "ر في المنتهي بطريق السؤالدلالته على التنجيس من خمسة دجوه.

قعر له حتى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس ، فيتوضّاً منه انما ذلك اذا استنقع كله .

احدها: تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفائه.

و ثانيها: النهى عن الوضوء مع كون البعداقل من تسع اذرع و ماذاك الا" التنجيس .

و ثالثها: تعليق نفى الباس على انتفاء القرار ، فانته يدل بالمفهوم على ثبوت الباس مع الاستقرار.

و رابعها: اشتراط نفى الباس ثانياً بقلة المستقر فمفهومه ثبوت الباس مع كثر ته.

و خامسها : النسِّ على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله « انماّ ذلك اذا استنقع » .

ثم اجاب عن الاو لل بالمنع ، و عن الثانى بمنع كون النهى للتحريم ، وعن الثالث و الر ابع بضعف دلالة المفهوم ، و مع تسليمه يمنع استلزام البأس للتحريم، و عن الخامس بان الاشارة الى البأس لا الى التنجيس ، و لا كرايضاً ان و و اة الحديث لم يسندوه الى امام ، و يجوز ان يكون قولهم قلنا اشارة الى بعض العلماء ، قال و هذا الاحتمال و ان كان مرجوحاً الا انه غير ممتنع .

و اما جوابه عن الوجوه الخمسة ففيه القوى و الضعيف كما لايخفى، و الحق ان للخبر دلالة على حصول التنجيس فى بعض الصور المفروضة فيه ،لاسيما مع العبارة التى وقع الاختلاف فى اثباتها و اسقاطها ، لكن وجود المعارض من النصوص عندالنافين لانفعال البشر بالملاقاة، و مخالفة الاجماع الذى اشار اليه فى المنتهى عندالباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره و تاويله بوجه ينتفى معه المعارضة و المخالفة .

و الاقرب في ذلك ان يقال ان سوق الحديث يؤذن بقصر الحكم في محل

يتكثرو رودالنجاسة عليه ويظن فيه النفوذ، و ما هذاشا نه لا يبعد افضاؤه مع القرب الى تغيّير الماء خصوصاً مع طول الزمان فلعل "الحكم بالتنجيس حينتذ ناظر الى شهادة القراين بان تكر "رجريان البول في مثله يفضى الى حصول التغيير اويقال ان كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يشمرظن "الوصول الى الماء، بلقد يحصل معه العلم بقرينة الحال و هو موجب للاستقذار، ولاريب في مرجوحي "قالاستعمال معمولين على غير الحقيقه لضرورة الجمع.

الحديث الثالث: مرسل

قوله إليه «الماء يجرى الى القبلة » ظاهره انه يجرى الماء من مهب الصبا الى القبلة مائلا عنها الى يمينها يعنى الد بورو عن يمين القبلة يعنى الد بور الى اليساديعنى الجنوب ومن الجنوب الى الد بور و لم يظهر حين خريها من الشمال الى الجنوب مع انه قدورد ان مجرى العيون من مهب الشمال ، و الذ ي يخطر بالبال هو أن الاظهر ان يقال: ان المراد من يمين القبله يمينها اذا فرض شخصا مستقبلا اليهافيكون المراد من الاول جريه من الشمال الى الجنوب ، فقد ظهر فوقية الشمال بالنسبة الى الجنوب .

و يحتمل ان يكون هذا بالنسبة الى قبلة المدينة فانتها منحرفة عن يسار

القبلة ولا يجري من القبلة الي دبر القبلة .

٣- أحمد بن ادريس، عن على بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن عباد بن القاسم، عن أبى الحسن الملكم في البئريكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو اقل، أو أكثر يتوضاً منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضاً منها و يفتسل مالم يتغير الماء.

# ﴿باب﴾

#### ه (الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير) ٥

ا على بن ابراهيم، عن على بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله علي قال: لا بأس بأن يتوضا مما شرب منه ما يؤكل لحمه.

نقطة الجنوب قريباً من ثلاثين درجه فاذا جرى من نقطة الشمال الى الجنوب يكون جارياً الى القبلة مائلا الى يمينها اذا اخذ اليمين و اليساد بالنسبة الى مستقبل القبله فتفطن ".

الحديث الرابع: حسن.

قوله عليه من قرب عقال السيد الداماداي من قرب الكنيف و بعده و من فسر بقرب قرار الماء و بعده لم يات بما ينبغي .

# بابالوضوعمن سؤرالدواب و السباع و الطير

الحديث الأول: صحيح.

و المشهور بين الاصحاب كراهة سؤر الجلال و آكل الجيف مع خلوا موضع الملاقاة عن النجاسة ، و ذهب الشيخ في المبسوط الى الى المنع من سؤد آكل الجيف . و في النهاية من سؤر الجلال و ظاهره في التهذيب و الاستبصاد المنع من سؤر مالايؤ كل لحمه مطلقاً الا مالايمكن التحر "زمنه كالهر"ة والفادة و الحية ، وهذا الخبر بمفهومه يدل على حصول البأس فيه ، وهولا يدل على اكثر من الكراهة كما هو ظاهر خبر الوشا .

٢ - عن بن يحيى ، عن أحمد بن عن بن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عنى عنى بن بن سعيد ، عن القاسم بن عنى على بن أبى حمزة، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عنى الله على الحمامة والد جاجلا بأس به و الطير .

سماعة عن سماعة الحسين بنسعيد ، عن أخيه الحسن، عن ذرعة ، عن سماعة قال : سألته : هليشرب سؤرشيء من الدواب و يتوضاً منه ؟ قال : فقال : أما الابل و البقر و الغنم فلابأس .

٤ \_ على "بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة . عن

الحديث الثانى :ضعيف على المشهورو قال فى الصّحاح : الحمام عندالعرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت ، و القمارى ، و ساق حر ، و القطا ، و الورشين و اشباه ذاك يقع على المذكرو المؤنث لآن الهاء انّما دخلته على انّه و احدمن جنس لاللتانيث، وعند العامة انّها الدّواجن فقط الواحدة حمامة انتهى .قوله على الطير » تعميم بعد التخصيص . و يدّل على جواذ استعمال سؤر الطيّور مطلقاً سواء كانت ماكولة اللحم ام لا .

الحديث الثالث: مو ثق ، و فيه شوب ادسال ، قال الوالد العلامة دحمالة الظاهر الن أباداود هذا هوسليمان المسترق ، و كان له كتاب يروى الكليني عن كتابه ، و يروى عنه بواسطة الصفاد و غيره ، و يروى بواسطتين ايضاً عنه و لما كان الكتاب معلوماً عنه بقول ابوداوداى دوى فالخبر ليس بمرسل انتهى ، و كونه المسترق عندى غير معلوم و لم يظهر لى من هو الى الأن ففيه جهالة

قوله عليه هنلابأس» اى حتى الكراهة بخلاف غيرها فانتها مكروهة، و اعلمان المشهور كراهة سؤر البغال و الحمير و الدواب و يمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر.

الحديث الرابع: حسن.

زرارة ، عن أبي عبدالله لِلْبِيَّةُ قال: ان في كتاب على لِلْبِيَّةُ أَن الهر سبع فلا بأس بسؤره و انتي لاستحي من الله أن أدع طعاماً لان هرا أكل منه.

۵ أحمد بن ادريس و يه بن يحيى، عن يه بن أحمد، عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عماد بن موسى عن أبي عبدالله عليه قال عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عماد بن موسى عن أبي عبدالله عليه قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤده و اشرب وعما شرب منه باذ أوصقر أوعقاب . فقال : كل شيء من الطير توضا ممايشرب منه إلاأن ترى في منقاده دما فان دأيت في منقاده دما فلا توضامنه ولا تشرب .

ع ـ ي بن يحيى ، عن أحمد بن ين ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال :

ينضّم اليها خصوصية اخرى كما في الكلب و الخنزير و في بعض النسخ ولاباس بالوا و فالمعنى انَّه مع كونه سبعا طاهر .

الحديث الخامس: موثق.

فوله إلين : «كل ما اكل لحمه » قال الشيخ في التهذيب: «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره و يشرب يدل على ان مالايؤكل لحمه لايجوز التو ضؤبه. و الشرب منه لانه اذا شرط في استباحة سؤره ان يؤكل لحمه دل على ان ما عداه بخلافه و يجرى هذا مجرى قول النبي . عَيْدَالله له في سائمة الغنم ذكاة في انه يدل على ان المعلوفة ليس فيها الزكاة » واورد عليه بعض المحققين انه بعد تسليم دلالة قوله المبين «كل مايؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب» (١) على ان ما عداه بخلافه فانما يدل على ان غير الماكول لايثبت له الحكم كليا كمايثبت للمأكول و نحن نقول بموجبه فان سؤر بعض غير الماكول نجس و هذا حسن على القول بعدم عموم المفهوم.

الحديث السادس: موثق.

قوله لِللِّيمُ « الله» الهاءللسِّكت . و حمل على الاستحباب و المشهور كراهة

<sup>(</sup>١) التهذيب: ج ١ ص .

سألت أباعبدالله عليه عن جرة و جد فيهاخنفساء قد ماتت؟ قال القها و توضا منه و ان كان عقر با فارق الماء وتوضامن ماء غيره؛ وعن رجل معه انا إن فيهما ماءوقع في أحد هما قذرولايدري أيهماهووليس يقدرعلى ماء غيره؟ قال: يهريقهماجميعاً ويتيمنه.

٧ ـ أحمد بن ادريس، عن مجل بن احمد، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره عن أبي عبدالله المجليم أنه كان يكره سؤركل شيء لايؤكل لحمه .

## ﴿باب﴾

#### الوضوء من سؤر الحائض و الجنب واليهودي و النصر اني و الناصب)

۱ - على بن يحيى، عن على بن الحسن؛ و على بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حاذم، عن عنبسة، عن أبي عبد الله عليك

استعمالهامات فيه الوزغ والعقرب لما فيهما من السم ،وحكم ابن البراج بنجاسة مامات فيه الوزغ ، و الشيخ في النهاية بنجاسة مامات فيه العقرب و الاشهر اقوى . قوله عليه السلام «يهريقهما» عليه عمل الاصحاب لكن اختلفوافي وجوب الاهراق و منهم من جعله كناية عن عدم الاستعمال والا حوط الاهراق الا معظن الاحتياج اليه .

الحديث السابع: مرسل.

## باب الوضوء من سؤر الحايض و الجنب و اليهودي و النصراني والناصب

الحديث الأول : ضيف .

و المشهور كراهة سؤر الحايض اذا كانت متهيمة و بعض الاصحاب كالشيخ في المبسوط، و ابن الجنيد اطلقوا، والشهيد في البيان الحق بها كل متهم، وقال في الحبل المتن : وقد دل هذا الحديث على عدم كراحة الشرب من سؤر الحايض،

قال: اشرب منسؤ رالحائض ولاتوضّاً منه .

٧- على بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أباعبدالله على يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء قال: وسألته عن سؤر الحائض وفقال لاتوضاً من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة ثم تفسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان دسول الله وَالمُعَنِينَةُ يغتسل هو وعائشة في اناء واحدو يغتسلان جمعاً.

٣ - على بن يحيى، عن أحمد بن على، عن على بن الحكم، عن الحسين بن أبى العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم و لا يتوضأ منه .

٤ ــ الحسين بن عبر ، عن معلّى بن عبر ، عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أباعبدالله إلله أيتوضّا الرّجل من فضل الموأة ؟ قال :

و يظهر منه أن الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن شايبة النجاسة أشد من الاهتمام ببعدماء الشرب عنها، وهذا الحديث وأن كان شاملاللمأمونة وغيرها، لكنه محمول على غير المأمونة كما هوصريح السابقة واللاحقة.

الحديث الثاني: مجهول كالصحيح.

قوله المنظمة والجنب قال في مشرق الشمسين: هذا اللفظ ممايستوي فيه المذكر و المؤنث و قوله المنظمة وتغسل يديها بعلة براسها يتضمن امر النحايض بغسل يديها قبل ادخالهما الاناء انتهى . و يحتمل ان يكون قيداً اخر لاستعمال سؤد الجنب او بياناً لكونها مأمونة .

الحديث الثالث: حسن.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

و قال في المختلف الشيخ رحمه الله حمل النهى عن الوضوء من سؤر الحايض في هذه الاخبار على المنع على انها اذا كانت متهمة لم يجز الوضوء بسؤرها تارة

إذا كانت تعرف الوضوء؛ ولايتوضًّأ من سؤر الحائض.

۵ \_ على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سيعد الأعرج قال : سألت أماعيدالله الملك عن سؤر اليهودي " والناصراني " فقال : لا .

٦- أحمد بن إدريسعن ، عن على بن أحمد ، عن أيدوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمين ذكر عن أبي عبدالله المبليكي أنه كره سؤر ولدالز "ناوسؤر اليهودي" والنسواني" والمشرك وكل" ما خالف الاسلام وكان أشد" [ ذلك ] عنده سؤر الناصب .

و على ارادة الاستحباب اخرى ، و احتج على الثانى بما رواه ابو هلال « قال ابو عبدالله المبيّل : الطامث اشرب من فضل شربها ولااحب ان تتوضا منه الحديث (١) انتهى. ولعل المراد بالوضوء غسل الثياب والجسد من النجاسات .

#### الحديث الخامس: حسن.

ويدل ظاهراً على نجاسة سؤر اليهود و النصارى واتفق الاصحاب على نجاسة ماعدا اليهود و النصارى من اصناف الكفار سواء كان كفرهم اصلياً اوارتداداً، و اما اليهود و النصارى فذهب الاكثر الى نجاستهم، بلادعى عليه المرتضى، وابن ادريس الاجماع، ونقل عن ابن الجنيد وابن ابى عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم، وحكى في المعتبر عن المفيد في المسايل الغرية القول بالكراهة، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية. ويحكى عن المرتضى رحمه الله القول بنجاسة سؤرولد الزنالانه كافر، ويعزى القول بكفره الى ابن ادريس والى الصدوق ايضا، و المشهور نجاسة الخوارج و النواصب و الغلاة

الحديث السادس: مرسل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.

<sup>(</sup>١) الوسائل: الباب - ١٥- من ابواب الاستار - الحديث -ع . .

# ﴿ باب ﴾

# الرجل يدخل يده في الأناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين) الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والنوم عبير من الجنابة والبول والغائط والنوم عبير والنوم عبير والبول والنوم عبير والنوم عبير والبول والغائط والنوم عبير والنوم والنوم عبير والنوم والنو

الله على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير عنهم عليه الله قال: إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قدر بول أوجنابة فان دخلت يدك في الاناء و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء.

٢ - عد ة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن على بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبدالكريم بن عتبة قال : سألت الشيخ عن الر جل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ؟ قال: لا لا نه لا يدري أين كانت يده فليغسلها .

٣ - على بن يحيى ، عن على بن إسماعيل، عن على " بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله عليه في الرّجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها أنّه لابأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .

## باب الرجل يدخل يده في الماعقبل ان يغسلها و الحدفي غسل اليدين من الجنابة والبول والغايط و النوم الحديث الاول: حسن او موثق.

و يدل على انفعال القليل مطلقاً، و ظاهره اختصاص استحباب غسل اليد بالقليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور، وحمل على الاستحباب.

الحديث الثالث: صحيح.

ويدل على ان الغسل في ساير الاخبار محمول على الاستحباب و يمكن حمل هذا على ما اذا علم طهاره اليد .

٤ - ١ من يحيى ، عن ١٥ بن الحسين ، عن على بن الحكم ، عن العلاء بن رزين عن ١٥ بن مسلم ، عن أحدهما عليه الله قال: سألته، عن الر جل يبول ولم يمس يده شيء أيغمسها في الماء ؟ قال: نعم وإن كان جنباً .

۵ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي"، عن أبي عبدالله بالمائة قال: سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلائة من الجنابة.

٦ على "بن على ، عن سهل ، عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال : قلت لا بي عبدالله للملكم : الر "جل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب" في مكان قدر ثم " يدخله الحب" ؟ قال : يصب " من الماء ثلاثة أكف " ثم " يدلك الكوز .

الحديث الرابع: حسن.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

ويحتمل ان يكون المراد انه يصب ثلاث اكف من الماء ثم بذلك الكوذ ايضاً يصب ثلاثاً لدفع الاستقذاد الذى حدث فى النفس بذلك، على ان يكون المراد من القذر الوسخ لا النجس، و الذى يخطر بالبال انه، يحتمل ان يكون المراد بقوله « ثم يدخله » ثم يريد أن يدخله فالجواب انه يصب ثلاث اكف على اسفل ذلك الكوز ثم يغرف بذلك الكوذ و يكون المراد النجس و فى بعض النسخ ثلاث اكواذ بذلك الكوز فيتعين الاول.

# ﴿ باب ﴾

# اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الأناء من غالة الجنب) ها الماء الذي يستنجى به على الماء الذي يستنجى به الماء الذي الماء الدي الماء الدي الماء الدي الماء الماء الدي الماء الماء

الم على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر و ذلك.

عن أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم ابن مسكين ، عن على بن مروان ، عن أبي عبدالله عليكم قال : لوأن ميزاب ماء فاختلطا ثم م أصابك ماكان به بأس .

" \_ أحمد بن على " بن الحكم ، عن الكاهلي "، عن رجل، عن أبي عبدالله إلى الحكم ، عن الكاهلي "، عن رجل، عن أبي عبدالله الملك قال : قلت : أمر " في الطريق فيسيل علي " الميزاب في أوقات أعلم أن " الناس يتوضّؤون؟ قال : قال: ليس به بأس لاتسأل عنه، قلت: ويسيل علي " من ماء المطرأدي فيه التغير وأدى فيه آثار القذر فتقطّر القطرات علي " و ينتضح علي " منه و البيت

# باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الأناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به

الحديث الاول: حسن وحمل على ما اذا كان عندنزول المطرولم يتغير الماء به ويكون في حال نزول الغيث ، و ما قيل : من ان المراد من الاختلاط الاشتباء فاشتباه ظاهر .

الحديث الثاني: مجهول وظاهره عدم انفعال القليل وحمل على ماء المطر بالشروط السابقه كما هو الغال.

الحديث الثالث: مرسل.

قوله: «فتقطر القطرات» في نسخة بخط ابن المزيد فتطفر ، قوله «وينتضح» اي

يتون أعلى سطحه فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لاتغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر .

٤ - على بن يحيى، عن أحمد بن على، عن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الملك في طين المطر أنه لابأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فان أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ؛ وإن كان الطريق نظيفاً لم تفسله .

بعد وصوله الى الأرض من المياه التى فى الارض التى لم يتغير، وقال المحقق فى المعالم: اعلم ان ماء الغيث يلحق بالجارى فى عدم الانفعال بالملاقاة مادام ناذلاً سواء جرى او لم يجر، ذهب اليه اكثر الاصحاب كالفاضلين والشهيدين و غيرهم، وقال الشيخ (ره) فى التهذيب: الوجه ان ماء المطر اذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجارى لا ينجسه شىء الا ماغير لونه اوطعمه اورايحته، و تبعه فى ذلك صاحب الجامع، احتج الشيخ برواية هشام بن الحكم كما مر وبغيرها من الاخبار، و احتج الاو لون بهذه الرواية بمادواه على بن جعفر فى الصحيح، عن اخيه موسى عن الرحم عن الرقبه ولارجله و يصلى فيه خمر فاصاب ثو بههل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا يغسل ثو به ولارجله و يصلى فيه ولابأس (۱).

الحديث الرابع: مرسل.

وقال الفاضل التسترى كان المقصود نفى الكر اهة قبل الثلاثة مع عدم علم النجاسة ، واثبات الكر اهة بعدها الا ان يعلم الطهارة اليقينية، والا فالظاهر ان مع علم عدم النجاسة لا يحسن الاجتناب سواء كان قبل الثلاثة او بعدها، وكيف ما كان فاثبات الحكم بمثل هذه لا يخلو من شيئى، و ان كان مجردالكر اهة، وقال المحقق فى المعالم اشتهر فى كلام الاصحاب الحكم باستجاب ازالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيام من وقت انقطاعه و انه لا باس به فى الثلاثة مالم يعلم فيه نجاسة والأصل فيه رواية

<sup>(</sup>١) الوسائل : الباب \_ ٣٥ \_ من ابواب الماء المطلق الحديث \_ ٥ \_ ،

۵ على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة عنالا حول قال : قلت لابي عبدالله عليه : أخرج من الخلاء فأستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيب به ؟ فقال : لابأس به .

7 - على بن يحيى، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم، عن على بن الحكم، عن على بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبى عبدالله عليك أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء -: أنّه لاباس بهذا كلّه .

#### على بن اسماعيل .

الحديث الخامس: حسن

يستفاد من عدم البأس انه طاهر لاانه نبجس معفوعنه كمانسبه في الذكرى الى المحقدة في المعتبر واطلاقه يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين المتعدى وغيره الا ان يتفاحش بحيث لا يصدق على اذالته اسم الاستنجاء و لابين ان ينفصل مع الماء اجزاء من النجاسة مميد و الالا ، واشترط العلامه في النهاية عدم زيادة الوذن و تبعه شيخنا في الذكرى و دليله غير ظاهر ، نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة .

الحديث السادس: صحيح،

ويدل على ان القطر اتمن النسالة ليس حكمها حكم النسالة واختلف الاصحاب في غسالة الجنب، فذهب جاعة الى النجاسة و جماعة من القدماء الى الطهارة و استثنى منها غسالة الاستنجاء، فان المشهور فيها الطهارة، وقيل: انها نجسة معفوه كمامر وأما غسالة الوضوء فلا خلاف في كونها طاهرة مطهرة الالابي حنيفة فانه يقول بنجاستها، واما غسالة النسل فلاخلاف ظاهراً بيننا في طهار تهاو كونها مزيلة للخبث و انما الخلاف في كونها مزيلة للحدث ثانياً املا والمشهور المأ تورالاول.

٧ - على بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعى، ابن عبدالله عبدا

# ﴿ باتِ ﴾

#### ي ( ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس )ي

١ \_ بعض أصحابنا ، عِن ابن جمهور ، عن على بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله الماليكي قال : قال : لاتغتسل من البس التي تجتمع فيها غسالة الحمام

### الحديث السابع: مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن: ضعيف على المشهود، وينبغى حمله على ما اذا لم يقع على البولوالنجس اويكون المراد مغتسل الحمام فانه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذى يطهره فلذا قال عليه السلام لابأس اذالماء يطهرها الولمراد الله يظن وقوع تلك الأشياء عليه غالباً فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظن.

## باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس الحديث الاول: ضيف .

ويدل على وجوب الاحتراذ عن غسالة الحمام كماذهب اليه بعض الأصحاب ، وقال في المنتهى منع الشيخ في النهاية من استعمال غسالة الحمام وكذا ابن بابويه وادعى ابن ادريس الاجماع على ذلك وكثرة الاخبار عليه، ولم يصل الينامن القدماء غير حديثين ضعيفين والاقوى عندى انها على اصل الطهارة .

و قال المحقق في المعالم «اختلف الاصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق في

فان فيها غسالة والدالز "نا وهو لايطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب و هو شر هما ، إن الله لم يخلق خلقاً شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب . قلت : أخبر ني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و الناصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً .

الفقيه لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لائه يجتمع فيه غسالة اليهودى والنصرانى والمبغض لال عروهوش هم، وقال ابوه في رسالته: اياك ان تغتسل من غسالة الحمام وذكر التعليل الذي ذكره ابنه، وقال الشيخ في النهاية غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، وقال المحقق: لا يغتسل بغسالة الحمام الا ان يعلم خلو ها من النجاسة، وقال العلامة في المنتهى: الاقرب عندى انها على اصل الطهادة و يعزى هذا القول الى غيره من الاصحاب ايضاً، وصرح في الارشاد بنجاستها وربيما تبعه فيه بعض من تأخر، واحتج المحقق في المعتبر برواية ابي يحيى الواسطى كماذكره المصنف طاب تراه وهذه الرواية تدل على الطهادة الا ان في طريقها ضعفاً بالارسال وجهالة ابي يحيى حيث ذكره الشيخ من غير تعرض لثناء اوغيرها، وقدقال المحقق في المعتبر عندذكره لها بعد جعلها مؤيدة لماحكم به من عدم المنع اذا علم خلوها من النجاسة انها و ان كانت مرسلة الا ان الاصل يؤيدها، و في المنتهى جعله شاهداً على ماذهب اليه من الحكم بالطهادة مطلقا مع الاصل وبيان ضعف مادل على خلافه .

قوله على المسبعة آباء». اى من الاسفل ويحتمل الاعلى ايضاً على بعد، و يدل على نجاسة ولدالزناكما ذهب اليه المرتضى و يعزى الى ابن ادريس و الى الصدوق ايضاً لكن ينبغى حمل الطهارة فى اولاده على الطهارة المعنوية لعدم الفول بنجاستهم ظاهراً.

قوله عليه هماء الحمام كماء النهر » يحتمل ان يكون المراد الحياض الصغار والمراد بقوله «يطهر بعضه بعضاً» ان المادة عند الاتصال يطهر ذلك الماء القليل ، و يحتمل ان يكون المراد الماء الذي يصب على صحن الحمام بناء على عدم القول

٢ \_ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حاذم ، عن بكربن حبيب ، عن أبي جعفر عليك قال : ماء الحمام لابأس به إذا كانت له مادة .

بالسراية فتامل.

الحديث الثاني: مجهول.

وقال في الحبل المتين: المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر "وا طلاقه شامل لذى المادة وعديمها لكن اشتراط المادة مستفاد من رواية بكر ابن حبيب عن ابي جعفر علي الحبيب وان كان مجهول الحال الاان "جمهور الاصحاب تلقو" اروايته هذه بالقبول فلعل ضعفه منجبر بذلك وهل يشترط الكرية في المادة "اطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط و اليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر واكثر من تاخر عنه على خلافه مستندين الى العمومات الد"الة على انفعال القليل بالملاقاة ، وهذا وان كان اقرب الى جادة الاحتياط الا" ان قول المحقق (ره) غير بعيد عندالتحقيق فان "جعله على بمنزلة الجارى كالصريح في عدم اشتراط الكرية فيه نعم يتجه اشتراطها عندالعلامة اعلى الشمكانه حيث اشترطها في الجارى ،اما هم قدس "الله ارواحهم فحيث لم يشترطوا الكرية فيه ينبغي ان لايشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص "الصحيح .

و الحاصل ان تنزيله للله الملاقاة ـ الجارى أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم ـ من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة ـ الحكم بانفعاله بهاكما خرج ماء الاستنجاء و ماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا ايضاً ومع هذا فاشتراط الكرية هو الأحوط انتهى ، اقول: لعل التشبيه بالجارى باعتبار ان مع قلته متصل بماء كثير تحت الارض هو مادة له فلا يلزم من ذلك الاعدم اشتراط الكرية في ذي المادة لافيها فتفطن .

٣ - الحسين بن عبّ ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزياد ، عن عبّ بن المحمّام إسماعيل عن حنان قال: سمعت رجلاً يقول لا بي عبدالله عليه : إنّي أدخل الحمّام في السّحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي - بعد ما أفرع من مائهم ؟ قال : أليس هو جاد ؟ قلت : بلي ، قال : لابأس .

٤ - على بن يحيى، عن أحمد بن على، عن أبي يحيى الواسطى"، عن بعض أصحابناعن أبي الحسن الماضي البيال قال: سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؛ قال: لابأس.

معلى "بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي ذياد، عن أبي عبدالله المبلك قال: قال رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله و لا تعجنوا به

#### الحديث الثالث: موثق.

قوله عليه اليس هو جار » يحتمل ان يكون المسراد أليس يجسرى الماء الجارى في صحن الحمام ، او أليس المياه التي في تلك الحياض جارية على صحن الحمام ، اواليس الماء جارياً من المادة الى الحياض الصغار التي يغتسلون منها اذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم، و قيل المراد ما سمعت ان ماء الحمام بحكم الجارى ولايخفى بعده ولعل الثالث اظهر الوجوه.

#### الحديث الرابع: مرسل،

و لعلّه محمول على ما اذا لم يحصل العلم او الظنّ بوقوع غسالة من مرذكره في الخبر الاول فيها ويمكن حمل الاول على الكراهة .

#### الحديث الخامس: ضيف:

على المشهور وحمل على الكراهة و خص "العلا"مة الكراهة بالاواني المنطبقة غير الذهب والفضة و نقل الاجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض و البرك، و دبما يستشكل الكراهة نظراً الى ماتضمنه الخبر من إيراث البرس و وجوب

فانَّه يورث البرس.

# ﴿ باب ﴾

### الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ) المعاد المعاد الذي المعاد المعاد

١ \_ على " بن إبر اهيم، عن أبيه عن النوفلي " ، عن السَّدَو في " ، عن أبي عبدالله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَ

٢- أحمد بن إدريس، عن على بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله عليه على الحسين عليه الله عبدالله عبداله عبدالله عبدا

اجتناب مايض "بالبدن ، نعم ان حمل ايراثه على احتمال ذلك احتمالاً ضعيفاً المكن ذلك .

#### باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه اويبال

الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح: رادالكلاء يروده روداً و رياداً وارتادا وارتياداً اى طلبه في الحديث اذا بال احدكم فليرتد لبوله اى تطلب مكاناً ليناً اومنحدراً.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله عليه « يتو ضاء الغرباء » المراد اما التغوط ادالاعم منه و من البول و الاول اظهر ، و التخصيص بالغريب لان البلدي يكون له مكان معد لذلك غالباً ، و في الصحاح الشط جانب النهر قوله عليه « و الطرق النافذة » . اى المسلوكة لا المتروكة قوله عليه « ابواب الدور » يمكن ان يكون ذكر هذا على سبيل المثال ويكون عاماً في كل مايتاً ذاى به الناس قال في النهاية فيه «اتقوا الملاعن الثلاث » جمع الملعنة وهي الفعلة التي تلعن فيها فاعلها كأنه مظنة لللعن ومحل له وهو أن يتغوط الانسان على قارعة الطريق ، او ظل الشجرة ، اوجانب

**مو**اضع اللَّمَن . فقيل له : وأين مواضع اللَّمَن ؟ قال : أبواب الدُّور .

٣- عَلَى بن يعى باسناده رفعه قال: سئل أبوالحسن عَلِيُّكُ ما حد" الغائط؟ قال: لاتستقبل القبلة ولاتستدبرها ولا تستقبل الرّيح ولاتستدبرها . و روى أيضا في حديث آخر لاتستقبل الشّمس ولا القمر .

النهر فاذا يراها الناس لعنوا فاعله .

الحديث الثالث: مرفوع واخره مرسل.

واختلف الاصحاب في تحريم الاستقبال و الاستدباد على المتخلى ، فذهب الشيخ ، وابن البراج و ابن ادريس الى تحريمهما في الصحارى والبنيان ، و قال ابن الجنيد يستحب إذا أداد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ولم يتعرض للاستدباد ، و نقل عن سلا د الكراهة في البنيان . ويلزم منه الكراهة في البنيان . ويلزم منه الكراهة في البنيان . ويلزم منه الكراهة في الصحارى إيضاً اوالتحريم ، وقال المفيد في المقنعة : ولا يستقبل القبلة ولايستدبرها من قال فان دخل داراً قدبني فيهامقعد الغايط على استقبال القبلة او استدبادها لم يكره الجلوس عليه ، وانما يكره ذلك في الصحادى ، و المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ، وقال العلامة في المختلف : بعد حكاية ذلك و هذا يعطى الكراهة في الصحادى والا باحة في البنيان وهو غير واضح .

ثمالخبر يدل على المنع من استقبال الريح واستدبارها وجمل على الكراهة. وقال المحقق في المعالم: الرواية تضمنت الاستدبار ولم يذكر اكثر الاصحاب كراهته نظراً الى ان التعليل بمخافة العود غيرات فيه، وانت خبير بان الرواية لا تعلق لها بالتعليل، فالمتجه بتقدير العمل بها عدم الفرق، وبه جزم الشهيد في الذكرى، وقال العلامة في النهاية: الظاهر ان المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد اليه انتهى و الظاهران خوف الرد في الاستدبار اكثر من الاستقبال غالباً قوله المهمية لا الشمس لا يخفى ان هذا اعم من الاستقبال بالفرج الذي ذكره الاصحاب من وجه فتاهل .

٤ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلى ، عن الساكوني ، عن أبي عبد الله عبد الله عبد الله عن النبي عَبَالِينَ أن يطمح الر "جل ببوله من الساطح أومن الشيء المرتفع في الهواء .

• ۵ على بن إبراهيم ، رفعه قال : خرج أبوحنيفة من عند أبي عبدالله وابوالحسن موسى المبيم قائم وهو غلام فقال له أبوحنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهاد ، ومساقط الثماد ، ومناذل النيزال ، ولاتستقبل القبلة بغائط ولابول ، و ادفع ثوبك وضع حيث شئت .

ع ـ حمّل بن يحيى ، عن عمّل بن الحسين ، عن عمّل بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة عن إبر اهيم الكرخي : عن أبي عبدالله عليكم قال : قال رسول الله عَلَيْمَا : ثلاث

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

وقال في الصحاّح: طمح ببوله رماه في الهواء انتهى ، وحمل على الكراهة، ولا ينافي استحباب ارتفاع كثير لعدم الردّدكما يفهم من الارتياد، و ربما يستثنى من ذلك البلاليع المعدة لذلك ، وفيه نظر.

الحديث الخامس: مرفوع.

قوله : « اين يضع الغريب » . حذف المفعول لاستهجان ذكره .

قوله عليه المساجد المساجد الظاهر ان المراد السّاحة عند باب المسجد، ويحتمل ان يكون المراد حريمها من كل جانب والمعنيان مذكوران في اللغة . و قال في القاموس : فناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها ، و قال في الصحاح ، فناء الدار ما امتد من جوانبها .

قوله عليه عليه الباء اما للسببية او للمصاحبة ويمكن تعلقه بالاخير و بالجميع .

الحديث السادس: مجهول.

وظاهره حرمة التغوط في ظل النزال، ويمكن حلمعلى ما اذاكان وقفاً لذلك،

خصال ملعون من فعلهن": المتغو"ط في ظل النازال و المانع الماء المنتاب و ساد الطّريق المسلوك.

## ﴿ باب ﴾

# القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه) الله ها و التسمية [ عند الدخول و ] عند الوضوء )

ا ـ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمَّار قال : سمعت أبا عبدالله إلمين يقول : إذا دخلت المخرج فقل : « بسم الله اللهم " إنّى أعوذ بكمن الخبيث المخبث الرسَّجس النسِّجس السَّيطان الرسَّجيم » فاذاخر جت

مع انه لا استبعاد في حرمة مثل هذا الفعل الذي يتضمن الضرر العظيم على المسلمين، وقديقال: اللعن البعد من رحمة الله وهو يتحقق في ضمن المكر وهايضاً. قوله المبيني «المنتاب» قالشيخنا البهائي (ره): أي الذي يتناوب عليه النياس نوبة بعد نوبة ، قالمنتاب صفة للماء ويمكن أن يرادبه ذوالنوبة فيكون مفعولاً فأنياً للمانع ، وقال في الصحاح: انتاب فلان القوم اي اتاهم مرة بعد اخرى .

## باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء و من نسيه و التسمية عندالدخول و عند الوضوء الحديث الاول: صحيح .

قوله بالله الله المنه الله اله الدى أعوانه خبثاء كما يقال للذى فرسه ضعيف ذوالخبث في نفسه و المخبث الذى أعوانه خبثاء كما يقال للذى فرسه ضعيف مضعف ، و قيل : هو الذي يعلمهم الخبث و يوقعهم فيه ، و قال : الرجس القذر وقديعبر به عن الحرام و الفعل القبيح و العذاب و اللعنة و الكفر ، و المراد في الحديث الاول ، قال الفراء : إذا بدوًا بالنجس ولم يذكروا معه الرجس فتحوا النون و الجيم و اذا بدؤًا بالرجس ثم اتبعوه النجس كسروا الجيم ، و قال في

فقل: « بسم الله الحمدلله الذي عافاتي من الخبيث المخبث و أماط عنسي الأذى » و إذا توضاًت فقل: « أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهم " اجعلني من التوا بين و اجعلني من المتطهرين والحمدلله رب " العالمين » .

٢ ـ عد من أصحابنا، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليه قال : إذا سمتيت في الوضوء طهر جسدك كله و إذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا مامر عليه الماء .

٣ ـ عمّل بن يحيى ،عن أحمد بن عمّل، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرّضا عُلِيّكُم يقول: يستنجى و يغسل ما ظهر منه على الشرّرج و لا تدخيل فيه الا نملة.

عن على "، عن على "، عن على "، عن على "، عن أحمد بن الحسن بن على "، عن عمر وبن سعيد ، عن مصرف بن صدقة ، عن عمر الساباطي " ، عن أبي عبدالله إليالي

القاموس: النجس بالفتح والكسرو بالتحريك وككتف وعضد، و قال: الرجس بالكسر القذر ويحرك ويفتح الراء ويكسر الجيم و الماثم، وكل ما استقذر من العمل، والعمل المودى الى العذاب والشك والعقاب والغضب.

قوله المبيني «الشيطان الرجيم» إى المرنجوم بلعنة الله والملائكة او المطرود من السماء او الجنيّة، والا ماطة الابعاد، ولعل المراد بالتوضى الاستنجاء. الحديث الثاني: صحيح.

قوله عليك : «طهر جسدك» اى الطهارة المعنوية الحاصله بسبب الوضوء يسرى الى جميع البدن ، اواته كفارة للذنوب التي صدرت عن جميع البدن او ان ثوابه ثواب الغسل كأنه طهر جميع البدن والثاني بالخلاف في الجميع فتامل .

الحديث الثالث: صحيح ، وفي المغرب شرح الدُّ بر حلقته .

الحديث الرابع: موثق.

و قال في المعالم و قد اورد العلامة في المنتهى هذه الر فاية ـ ثم قال ـ و

قال: سألته عن الرَّجل إَنَا آزاد أَن يستنجى بأيَّما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثمَّ بالاحليل.

۵ على بن إبراهيم، عن على بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا،
 عن أبي عبدالله عليك قال: نهى رسول الله عَلَيْظَالُهُ أن يستنجي الر"جل بيمينه.

٣ - على بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن على بن عيسى ، عن على بن الحسين
 بن عبد ربّه قال ، قلت له : ما تقول في الفص " يتسّخذ من حجارة ذمر " د ؟ قال :

يمكن ان يكون الوجه في ذلك افتقار البول الى المسح من المقعدة ، وقيل غسلها لاتنفك اليد عن النجاسة \_ قال \_ وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا يتلوث يده اذا شرع في الد بر لان قبله بارزيصيبه اذا مد ها الى الد بر م قال والوجهان سايغان فان عماراً لايوثق بما ينفرد به ، ونعم ما قال ، غير ان الر واية لوكانت ناهضة باثبات الحكم لكان المناسب توجيهه بان في ذلك استظهاراً لخروج بقايا البول لا ما ذكره .

ألحديث الخامس: مرسل.

واستدل الأصحاب بهذه الأخبار على استحباب الاستنجاء باليسار ويتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوباً وهو محل كلام فتدبر .

الحديث السادس: صحيح.

وقال في المعالم: وقع في نسخ الكافي اختلاف ففي بعضها بدل زمزم زمر "د قال في الذكرى وسمعناه يعني الزمر "د مذاكرة .

وقد اورد على رواية ذمزم اشكال حاصله. ان فرم من جملة المسجد فلا يجوز اخذ الحصى منه كسايره.

و اجيب: بان "ذلك مستثنى للنص"، و بان الحكم مبنى "على الوقوع ولا يلزم من وقوعه جوازه.

واستبعد والدي ( ره )كلا الوجهين، لاسيتما الاول من حيث ان مثل هذا

لابأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .

٧ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله المِين عن البيارعلّة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و على بن إسماعيل ، عن الفصل بن شاذان جمياً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن أبي عبدالله عليك قال : إذا انقطعت در "ةالبول فص الما .

٩ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المغيرة ، عن أبي الحسن عليك قال: قلت

النص لايكفى في معادضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من اخذ الحصى من المسجد حقال ويمكن تقريبه بما يخرج من البئرعلى وجه الاصلاح فانه لايعد جزأ منه كالقمامة ، وحكى بعد هذا رواية الزمر د ـ ثم قال ـ و هو الأنسب و لعل الاول تصحيف ، والتقريب الذى ذكره متوجه ، فالتصحيف في كل منهما محتمل ، والزمر د بالضمات وتشديدال اا الزبر جد معر ب قاله في القاموس .

الحديث السابع: ضعيف على المشهور ، واخره مرسل.

و قـال في الصحاح الجفاء ممدوداً خلاف البر" قوله و روى اي تجـويز الاستنجاء باليمين .

الحديث الثامن: كالصحيح.

و في الصحاح الدرة كثرة اللبن و سبلانه و للسحاب در" ه اى صب". انتهى . ويفهم منه انه مخير بين الاسبراء والصبر الى انقطاع در"ة البول ، ويمكن ان يقال ، انقطاع الدر"ة لا يحصل إلا بالاستبراء لكنشه بعيد .

#### الحديث التاسع: حسن،

ويدل على جواز الا كتفاء باقل من ثلاثة أحجار اذا حصل النقاء بدونها كما ذهب اليه المفيد، و العلامة في المختلف، و التذكرة، و ان استدل بعدم تحديد إزالة مخرج البول، يمكن الجواب بائه لايسمي استنجاء لان الاستنجاء

له: للاستنجاء حد؟ قال: لا ، ينقى ما ثمنة ، قلت: فاننه ينقى ماثمنة يبقى الريح قال: الرّيح لاينظر إليها .

۱۰ \_ على " بن على ، عن سهل ، عن أحمد بن على بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمر و ، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبوعبدالله الملكي عن الر جل يبول فيصيب فخذه و ركبته قدرنكتة من بول فيصلّى ثم " يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله و يعيد صلاته :

۱۱ - على بن الحسن ، عن سهل ، عن موسى بن القاسم ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله إلليكم قال : قلت له : الرّ جل يريد أن يستنجى كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، و قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه .

لغة ازالة النجو وهو الغايط.

قوله عليه ه لاينظر اليها » قال في الحبل المتين، اى لايلتفت اليها ،ويمكن ان يكون مراده عليه ان الرابحه ليست أمراً مدركاً بحس البصر فلايعبأبها . الحديث العاشو: ضعيف على المشهود .

وحله اكثر الا صحاب على الوقت، ويمكن ان يكون المرادالا عماستحباباً، وقال في المختلف: المشهور ان من ترك الاستنجاء ناسياً حتى صلى يعيد صلاته في الوقت و خارجه. وقال ابن الجنيد، اذا ترك غسل مجرج البول ناسياً يجب الاعادة في الوقت، ويستحب بعده، وقال الصد وق (ره). من صلى و ذكر بعدما صلى انه لم يغسل ذكره، فعليه ان يغسل ذكره ويعيد الوضوء و الصلاة، و من نسى ان يستنجى من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة.

الحديث الحادي عشر: ضبف.

ويفهم منه انه ينبغى التنز من استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء ايضاً ولم أرقائلاً بالوجوب هنا .

١٢ \_ على بن إبراهيم . عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عنأبي عبدالله المبين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير .

١٣ \_ عبر بن إسماعيل ، عن الفضل [ بن شاذان ] ؛ وعلي " بن إبر اهيم ، عن

الحديث الثاني عشر: صحيح.

وقال الشهيد (ره) في الا ربعين: الحواشي جمع حاشية وهي الجانب اى مطهرة لجوانب المخرج، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح الحيم وضوعة في الاصل للادواة و جمها مطاهر ويراد بها ههنا المطهرة اى المزيله للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم اى مزيله لدنس الفم، والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الا نف ايضاً ، والمراد ههناه والاول والمعنى انه يذهب البواسير.

و استدل به الشيخ ابو جعفر على وجوب الاستنجاء لكن تقرير الدلالة من و جهين ،

الاوثل. ان " الاُمر بالاُمر أمر عند بعش الاصوليين! ﴿ الامر للوجوب و فيهاكلام في الاصول.

الثانى : قوله مطهرة فقد قلنا ان المرادبها المزيلة للنجاسة واذالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجباً ، ثم اذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله عَلَيْتُ « حكمى على الواحد حكمى على الجماعة (١) » ولعدم فصل السلف بين المسألتين انتهى ،

افول ، يرد على الوجه الثانى انه اذا ثبت وجوب الا ذالة فلا حاجة الى هذا الخبر والا فلا يتم ، اذغاية مايظهر منهان الماء يطهر و أما ان التطهير واجب فلا ، و على تقدير التسليم انما يتم اذا ثبت الانحصار ، فتامل . قوله عليه الله على مطهر " ق » اى الاستنجاء بالماء ، او المبالغة .

الحديث الثالث عشر: حسن كالصحبح.

أبيه عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در"اج ، عن أبي عبدالله عليه قال في قول الله عز وجل «إن الله يحب التو أبين ويحب المتطهرين» قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله عليه الله وصنعه وأنزل الله في كتابه « إن الله يحب التوابين ويحب المنطهرين ».

۱۵ - على بن يحيى ،عن أحمد بن على بن عيسى، عن الحسن بن على بن يقطين، عن أخيه الحسين ، عن على يقطين ، عن أبى الحسن الملك في الرَّجل ببول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة ؟ قال : يغسل ذكره [ يعيد الصلاة ] ولايعيد الوضوء .

# الحديث الرابع عشر: حن.

ويمكن ان يكون المراد تركه عمداً ، او إعادته في الوقت ، او الاعم من الوقت و خادجه وجوباً ، كما هو المشهود ، اواستحباباً فيهما ، كما قاله بعض المتأخرين او وجوباً في الوقت ، واستحباباً في خارجه .

الحديث الخامس عشر: صحيح.

<sup>(</sup>١) الوسائل: اللاب ٣٣ من ابواب احكام الخلوة الحديث ـ ٣ ـ

۱٦٠ ـ عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه عن يتولاناً يصلى ؟ قال : يغسل ذكره ويعيد الوضوء .

۱۷ على بن إبراهيم ، عن عمل بن عيسى، عن ذرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله الملكم عليه : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضاًت و نيست أن تستنجى فذكرت بعدماصليت فعليك إعاة الوضوء والصلاة و غسل ذكرك لا ن البول ليس مثل البراذ .

# ﴿ باب ﴾

#### 왕( الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء )왕

١- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمَّاد ، عن حريز ، عن عرف بن مسلمقال:

الحديث السادس عشر: مرسل -

الحديث السابع عشر: موثق.

قوله إليا «فلم تهرق الماء » اى لم تبل قوله الميالي « لان البول ليس مثل البراز » أقول ، ليس فى بعض النسخ ـ ليس ـ فقوله الميالي «فعليك الاعادة » المراد به إعادة الوضوء و الصلاة ، و على النسخة الاخرى المراد إعادة الصلاة حسب ، و إعادة الوضوء في الموضعين، اوفي الثاني محمولة على الاستحباب او التقية ، و في الصحاح البراز حكاية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط .

### باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يبجد الماء الحديث الاول : حسن .

قلت لا بي جعفر عليها: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنته من الحبائل.

يحتمل ان يكون المراد من الأول عصراصل الذكر الى طرف الذكر أى ما بين المقعدة الى رأس الذكر، ويكون المراد به العصرين جميعاً ، والمراد من نتر الطرف نتر رأس الذكر فيوافق المشهور.

و في التهذيب نفلاً عن هذا الكتاب يعصر اصل ذكره الى ذكره ، و ينقل عن بعض الافاضل انه قرأ ذكره بضم الذال وسكون الكاف وفسره بطرف الذكر لينطبق على ما ذكره الاصحاب من تثليث العصرات إذ الا ول يدل حينتذ على عصر ما بين المقعدة الى دأس الذكر ، والثانى على عصر داس الحشفة بارجاع ضمير طرفه الى الذكر لا الى الانسان .

ويخدشه مايظهر من كلام اهل اللغة من ان "ذكرة السيّف حد" نه وصرامته بالمعنى المصدرى لا الناتى من طرفه كما فهمه ، و لايستقيم الا" بادتكاب تجو "ذ لاينفع فى الاستدلال . نعم ما فى الكتاب يمكن حمله عليه كما اومأنا اليه ، الا ان قوله علي ينتر طرفه ظاهره جواز الاكتفاء بالواحد و تقدير الثلاثة بقرينة السابق تكليّف بعيد ، لكنه مشترك بين الوجهين و يخصه وجه آخر من البعد ، وهو ان النترجذب فيه جفوة وقو "ة كما سيظهر ميّما سننقله من النهاية فحمله على عصر رأس الذكر بعيد ، فالاولى حمله على الوجه الاو "ل وتقدير الثلاثة فى الاخير ايضاً ، او القول بجواز الاكتفاء فى العصرة الثانية بالمرة كما يظهر من بعض الا خبار جواز الاكتفاء باحدى العصرتين ايضاً .

ثم فايدة الاستبراء هنا انه ان خرج بعده شيىء او توهم خروجه كما هو المجربُ من حال من لم يغسل مخرج البول لايضر "ه ذلك، اماً من حيث النجاسة

٢ ـ عد من أصحابنا، عن أحمد بن على ؛ وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء، عن ابن أبي يعفود قال : سألت أبا عبدالله لله عن رجل بال ثم توضاً وقام إلى الصلاة فوجه بللاً ؟ قال : لا يتوضاً إناما ذلك من الحبائل .

٣ ـ حِن بن يحيى ، عن أحمد بن عَن ، عن على " بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان قال: سأل الر "ضالِ الله وجل وأنا حاضر فقال: إن " بي جرحاً في مقعدتي فأتوضاً

فلا نه غير واجدالماء ، وامنا من حيث الحدث فظاهر فلا يحتاج الى تجديد التيمنم كلمنا احس بذلك فتخصيص السؤال بعدم وجدان الماء ، لأن التوهم في هذه الصورة اكثر . و قيل يحتمل ان يكون وجه التخصيص كون الراوى عالما بانه مع و جدان الماء اذا استبرء و غسل المحل فلا بأس بما يخرج بعد ذلك ، و لكنه لم يعلم الحال في حال العدم اويكون بناء على ما يقال ان الماء يقطع البول كما ذكر العلامة في المنتهى فتأمن .

وفي النهاية: فيه «اذابال احدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات» النتر جذب فيه قوة وجفوة، ومنه الحديث «ان" احدكم يعذ"ب في قبره فيقال انه لم يكن يستنتر عند بوله» و الاستنتار استفعال من النتر يريد الحرص عليه والاهتمام به و هو بعث على التطهر بالاستبراء من البول و الحبائل عروق الظهر او عروق الذكر كما قيل.

الحديث الثاني: صحيح.

وظاهره مذهب الصدوق من انه مع عدم الاستبراء ايضاً لايجب اعادة الوضوء وان امكن حمله عليه ، لكن حمل الا خبار الاخرى على الاستحباب اظهر، وهو موافق للاصل ايضاً ، وان كان مخالفاً للمشهود .

الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني صحيح .

ق له بَلِيُّكُم « فقال أن مي » الفاء للترتيب الذكري ، و هو عطف مفصل

وأستنجى ثم َ أجد بعددلك النَّدي و الصَّفرة من المقعدة أفا عبد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت: [ فَ ]قال: نعم، قال: لا ولكن رشَّه بالماء ولاتعد الوضوء.

أحمد ، عن أبي نصر قال : سأل الرَّضا لِللِّلَهُ رجل بنحو حديث صفوان .

٣ على بن إبراهيم، عن أبيه ،عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله على ذلك ؟ فقال : إذا عبدالله على ذلك ؟ فقال : إذا بلت و تمستحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئًا فقل : هذا من ذاك .

على هجمل .

قوله بالله « في مقعدتى » . كانه بدل من لفظة بي او خبر لأن " او صفة للجرح ، والفاء في فأتوضأ للترتيب المعنوى ، والصفرة امنا صفة حقيقينة اذا كانت بمعنى شيء له الصنفرة كما هو المعروف في الاطلاق او مجازية ان كانت مصدراً اوبدل من النداء، ويحتمل ان يكون النداء صفه لاسم الاشارة اى أجد بعد ارتفاع تلك الرطوبة الحاصلة من الاستنجاء صفرة ، هذا كله على نسخة لم توجد فيها العاطفة كما في التهذيب ايضاً ، و يحتمل ان يكون الوضوء في المواضع بمعنى الاستنجاء استعمالاً في المعنى اللغوى فتدبس .

قوله الليام « و قد أنقيت » هذا ليعلم أنه ليس من الغايط و اثره .

قوله عليه هو لكن رشه ». يحتمل ان يكون المراد منه الغسل بناء على نجاسة الصفرة ، وان يكون المراد معناه الحقيقي لدفع توهمها بناء على طهارتها لا نها الاصل ولعدم العلم بكونها دماً مخلوطاً .

الحديث الرابع: حسن ، او موثق .

قوله عِلِيُّكُم «بريقك». الى لرفع وسواس النجاسة او لرفع وسواس انتقاص التيميّم فان مع الاستنجاء بالماء تنقطع دريرة البول اوير تفع التوهيّم بخلاف ما اذا لم يستنج فانّه يتوهم آناً فآناً خروج البول كما سبق ولعله أصوب، وان فهم مشايخنا دضوان الله عليهم الاورّل.

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حاذم قال : قلت لا بى عبدالله عليه ؛ قال : قلل : فقال لى : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة .

عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبى الحسن عَلَيْكُ فى خصى " يبول فيلقى من ذلك شد " عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبى الحسن عَلَيْكُ فى خصى " يبول فيلقى من ذلك شد " ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضاء ثم " ينتضح فى النهاد مر " ق واحدة .

٧ ــ ي بن يحيى ، عن أحمد بن عير ، عن على بن الحكم ، عن الحسين بن أبى العلاء قال : صب عليه الماء مر تين .

الحديث الخامس: حسن

الحديث السادس: مجهول.

و اورد هذا الخبر في التهذيب مر "تين في ابواب الز "مادات (١) و في كلا السندين عن سعدان بن مسلم عن عبدالر "حيم القصير و الظاهر ذيادة \_عن \_ هنا فان "سعدان اسمه عبدالر "حمن ، و ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس الى العفو عن نجاسة ثوب الخصى الذي يتواتر بوله اذا غسله في النهاد مر "ة، واحتجوا بروايه عبدالرحيم وفي طريقها ضعف، و يمكن ان يحمل على انهلا يعلم انه بول فيحمل النضح على الاستحباب كما في اكثر موارد النضح، و ظاهر الاصحاب حمل النضح على الفسل و دباما يقيد الحكم بما اذا لم يكن له الا "ثوب واحد .

الحديث السابع: حسن والاخيران مرسلان.

قوله ﷺ « مر"تين » موافق للمشهور وظاهر. غير المخرج.

<sup>(</sup>١) التهذيب : ج ١ ص -٣٥٣ الحديث -١٤٠ .

و روي أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره. و روي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.

٨ ـ على بن يحيى، عن على بن الحسين، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالر حيم قال : بال أبوعبدالله عليه وأنا قائم على رأسه ومعى أداوة أو قال : كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فناولته بالماء فتوضأ مكانه .

قوله إلي «بمثله» هذا الخبر قد اورده الشيخ (۱) مسنداً و قال: فيه اولا انه خبر مرسل - ثم قال - ولوسلم وصح لاحتمل ان يكون أداد بقوله «بمثله». بمثل ما خرج من البول و هو اكثر من مثلي ما يبقى على دأس الحشفة، ثم استشهد لصحة تا ويله بخبر داود الص مي «قال: دايت اباالحسن الثالث إلي غير مرة يبول و يتناول كوزاً صغيراً و يصب الماء عليه من ساعته» ثم قال: (يصب الماء عليه) يدل على ان قدر الماء اكثر من مقدار بقية البول، لائه لاينصب الا مقدار يزيد على ذلك.

اقول: و يحتمل ان يكون المراد « بمثله » الجنس اى لايكفى فى از الته الا" الماء ولايجوز الاستنجاء بالاحجار كما فى الغايط.

الحديث الثامن: موثق ، او مجهول.

وظاهره عدم الاستبراء . وقال الوالدالعلامه: الدي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والاولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضى في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء . وفي القاموس: الشخب و يضم ماخرج من اللبن وانشخب عرقه وما انفجر .

<sup>(</sup>١) التهذيب: ج ١ ص -٣٥ الحديث -٣٤ .

# ﴿ باب ﴾

\*( مقدار الماء الذي يجزىء للوضوء و الغسل ومن تعدى في الوضوء )\*

١ ـ على بن إبراهيم ، عن يه بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن يه بن مسلم ، عن أبى جعفر المهم قال : يأخذ أحدكم الراً احة من الداهن فيملا بها جسده والماء أوسع من ذلك .

٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، عن حيّاد ، عن حريز ، عن زرارة و عيّل بن مسلم ، عن أبى جعفر الله قال : إنّما الله عن حدود الله ليعلم الله عن يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لاينجسه شيء إنّما يكفيه مثل الدّهن .

باب مقدار الماءالذي يجزى للوضوء وللغسل و من تعدى في الوضوء الحديث الاول : صحيح .

قوله على المبالغة او الضرّورة ، وقال في المبالغة او الضرّورة ، وقال في الحبل المتين : ما تضمّنه هذه الرّواية معلوم انه ورد على سبيل المبالغة ولو عمل بظاهرها لم يبق قرق بين الغسل والمسح .

الحديث الثاني: حس كالصحيح.

قوله بالله « لاينجسه شيء » . قال البهائي اى اعضاؤه لاينجس بشيء من الأحداث نجاسة خبيثة حتى يحتاج في اذالتها الى صب ماء زايد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في اغلب النجاسات الحدثية انتهى . ويدل كلام المفيد في المقنعة ظاهراً على الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة كما نسب اليه والى غيره . و ظاهراً على الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة كما نسب اليه والى غيره . و ظاهر الاصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ولا يخفى عليك ان ظاهر الاخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن وجمل الاصحاب تلك الاخبار على اقل مراتب الجريان مبالغة .

عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على ؛ و أبو داود جميعاً ، عن الحسين بن معيد عن فسالة، عن داود بن فرقد قال : قال : سمعت أباعبدالله عليه فول: ان أبى كان يقول : إن للوضوء حداً من تعداه لم يوجر؛ وكان أبى يقول : إن للوضوء حداً من تعداه لم يوجر؛ وكان أبى يقول : إن الما يتلد د فقال له رجل : وما حداً ، ؟ قال : تغسل وجهك ويديك و تمسح راسك و رجليك .

على بن إبراهيم ، عنابيه ، عنابن أبي عمير ، عن جيل ، عن درارة ، عن أبي جعفر المجلك قال : الجنب ماجرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه .

#### الحديث الثالث: صحيح.

و قال في النهاية: اللد د الخصومة الشديدة و في حديث عثمان « فتلد دت تلدد المضطر » التلد د التلفتيمينا وشمالا تحيراً انتهى ، ويحتمل ان يكون المراد انهكان ابي يقول: انها يتلد في هذا الباب اى يلتفت كثيراً الى مواضع الوضوء للوسواس ، وليس بضرور لان التلد د بمعنى الالتفات يمينا و شمالاً ، و ان يكون المراد انما يختصم كثيراً في هذا الباب لكن هذا الباب لم يجيء بهذا المعنى ، ويحتمل ان يكون حالاً عن فاءل يقول ويكون مفعوله ما نقل عنه سابقاً ويكون التند د بالمعنى الاوراد اى كان يلتفت الماتي عند قوله ذلك يميناً وشمالاً تقية .

وقيل المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء بتكلف مخاصمة الله في احكامه، اوانها يفعل ذلك للوسواس والحيرة في الدين، وقد يقرء ـ ايهما ـ بالياء المثناة من تحت ، و المراد انه كان يقول ذلك كلها يتلدد و يختصم ، و في بعض النسخ القديمة بالذالين المعجمتين اى يتلذذ الناس بتكراد الماء و استعماله كثيرا في الوضوء .

#### الحديث الرابع: صحيح او حسن.

و ظاهره انه لبيان ان "اقل الجريان كاف سواء كان الماء قليلا "او كثيراً، و يحتمل ان يكون لبيان تبعيض الغسل وتوزيعه على الاعضاء بانه اذا غسل عضوا من اعضائه بجرى عليه احكام المتطلم هرمن جواز المس "وغيره ولايشترط إكمال الغسل، و

۵ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن على بن مسلم، عن أحدهما على المنابة قال : سألته عن غسل الجنابة كم يجزىء من الماء ؟ فقال: كان رسول الله عَلَيْمَ الله يُعْمَلُون بخمسة أمدادبينه و بين صاحبته ويغتسلان جمعاً من إناء واحد .

ع \_ عن بن يحيى، عن عن من بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حزة ، عن أبي عبدالله المليخ قال: يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك . ٧ \_ عد أم من أصحابنا ، عن أحد بن عن ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة

بكون المرادبالقليل و الكثير قليل الجسد وكثيره.

الحديث الخامس: صحيح،

قوله الله الكيالي «عن وقت غسل الجنابة ». اى عن حدّه، وانمّا اكتفى بصاع ومدّ للاشتراك كما صرّح به فى رواية اخرى .

الحديث السادس: صحيح.

ولعلى المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين، و في التهذيب و الاستبصار \_ اليد \_ بدل اليمين و على التقديرين لعل المراد ببللها اخذ ماء قليل بها مرة و احدة، و يؤيده ان في بعض النسخ القديمة « ما ملت يمينك » فيكون اصله ملا ت فخف و حذف، و على التقديرين يدل على عدم وجوب التعد د في الاستنجاء، وقديقرء على النسخة الاولى بلت بالتخفيف اى عملت كما يقال \_ لله بلاء فلان \_ اى لايشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف بل يكفى الصب باليد ولا يخفى مافيه و يمكن قراءة الغسل بفتح العين وضمه وقال الشيخ الصب باليد ولا يخفى مافيه و يمكن قراءة الغسل بفتح العين وضمه وقال الشيخ المراد بامثالهذا الخبر مطلق الاجزاء الا ان مع ذلك فلابد ان يجرى الماء على الاعضاء ليكون غاسلاً وان كان قليلاً ، مثل الدهن فائه متى لم يجر لم يسم غاسلاً ولايكون ذلك مجزياً .

الحديث السابع: صحيح.

بن أيتوب، عن جميل ، عن زرارة ؛ عن أبي جعفر البيك في الوضوء قال : إذا مسجلدك الماء فحسك .

٨ على من أبيه ، عن النسوفلي ، عن السسكوني ، عن أبي عبدالله الملكي قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله ؟ قال : نعم .

على بن على وغيره ، عن سهل بن فياد ، عن على بن الحسن بن شمرون .
 عن حمادبن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه قال : إن الله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه .

## ﴿ باب ﴾ ﴿ الواك )۞

ابن على الأشعري ، عن سهل ؛ وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر ابن على الأشعري ، عن عبدالله الله عليه قال : ابن على الأشعري ، عن عبدالله الله عليه على الله عليه الله على الله عل

و استدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد و قال في الحبل المتين : لفظة جلدك امّا مرفوعة بالفاعليّة ، او منصوبة بالمفعولية على التجوز ".

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

قوله المجليكية «يكتب سرف الوضوء». اى الاسراف فى ماء الوضوء كما يفعله العاملة من الغلل ثلاثاً «كما يكتب عدوانه» اى التجاوز عن حكمه كالغسل فى موضع المسح اوبكون المراد بالعدوان التقصير فيه بان لا يحصل الجريان اوغسل عضوذا يد على المفروض فتامل .

#### باب السواك

الحديث الاول: مجهول.

واستدلُّ بهذا الخبر على انُّ الامر للوجوب، ولا يخفي مافيه.

عداً من أصحابنا . عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن
 يعقوب عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليها قال : من سنن المرسلين السواك .

٣ ـ أحمد بن عَبِّر ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن عَبِّى بن مسلم ، عن أبى جعفر الملكي قال: قال النبي عَبَالِيَّ : ما زال جبر ثيل الملكي يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى \_ أو أدرد \_ .

٤ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عمّن ذكره، عن أبي جعفر المُبيّع في السّواك قال : لاتدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمرّ، مرّة .

٥ ـ على ، باسناده قال : أدنى السواك أن تدلك باصبعك .

٦ ـ أحد بن إدريس ، عن على بن عبدالجباد ، عن صفوان ، عن المعلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس قالسألت أباعبدالله علي عن السواك بعدالوضوء فقال: الاستياك قبل أن تتوضاً ، قلت : أرأيت ان نسى : حتى يتوضاً ، قال : يستاك ثم

الحديث الثاني : صحيح .

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: مرسل.

الحديث الخامس: مرسل.

الحديث السادس: مختلف فيه واخره مرسل.

فوله المُبْيَّعُ « ثلاث مر"ات » كان مستند الحكم باستحباب المضمضة ثلاثاً مطلقا هذا الخبر ، لعدم خبر آخر بدل عليه ، ولا يخفى مافيه ، نعم وجدنا مستند

يتمضمض ثلاث مرات.

وروى أن السنة في السواك في وقت السحر .

٧ على بن محمد بن بنداد، عن ابر اهيم بن اسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد، عن أبى بكر بن أبى سماك قال: قال أبو عبد الله يلكم اذا قمت بالليل فاستك فان الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى الساماء فليكن فوك طيب الرابح.

### ﴿ باب ﴾

### ع ( المضمضة و الاستنشاق ) ع

١ \_ الحسين بن عبن ، عن معلّى بن عبن عن الوشاء عن حمَّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله المبيِّكُم قال المبيَّكُم : سألته عن المضمضة و الاستنشاق

تثليث المضمضة و الاستنشاق في ما كتب امير المؤمنين صلوات الله عليه الى اهل مصر مع غير بن ابي بكر . قوله المِلتِيمُ : «ان السنة ». حمل على انه اكد .

#### الحديث السابع: ضيف:

### باب المضمضة والاستنشاق

**الحديث الأول:** ضعيف على المشهود .

قوله: «قال لا» يحتمل ان يكون المراد انهما ليسا من واجبانه اوليسا من اجزائه بل من مقد ماته ، وقال في المدارك: الحكم باستحباب المضمضة و الاستنشاق هو المعروف من المذهب والنصوص به مستفيضة . وقال ابن ابي عقيل: انهما ليسا بفرض و لاسنة ، وله شواهد من الاخبار ، الا انها مع ضعفها قابلة للتاويل .

واشترط جماعة من الاصحاب تقد م المضمضة او لا وصر حوا باستحباب اعادة الاستنشاق مع المكس، وقر ب العلامه في النهاية جواز الجمع بينهما بان

أمن الوضوء هي ؟ قال : لا .

٢ - ١ بن يحيى ، عن أحمد بن ١ عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبدالله على عن حماً د ، عن أبى عبدالله على عبدالله عن المناف قال : سألته ، عن المضمنة والاستنشاق قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف .

٣- عيل بن يحيى ،عن أحمد بن عيل ، عن على بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لا نهما من الجوف .

# ﴿ باب ﴾ ( صفة الوضوء )

ا على بن إد اهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبدال من ، عن أبان و جميل ، عن ذرارة قال : حكى لنا أبوجعفر عليها وضوء رسول الله عَلَيْها فدعا بقدح فأخذ كفاً من ماء فأسد له على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً

بتهضمض مر "ة ثم يستنشق مر"ة وهكذا ثلاثاً والكل" حسن .

الحديث الثاني: مجهول.

قوله المبيّلي : « من الجوف » . يعنى ان " الوجه المامور بغسله في الابة هو الظاهر منه لا البواطن، وقال الشيخ البهائي ( ره ) يمكن ان يكون الكلام وارداً في غسل الميّت وليس فيه مضمضة ولا استنشاق عند نا .

الحديث الثالث: حسن.

#### باب صفة الوضوء

الحديث الأول: صحيح.

قوله عِلِيُّهُ : « بقدح » الباء ذايدة للتوكيد نحو ( ولا تلقوا بايديكم ) (١) او للتمدية .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

ثم أعاديده اليسرى في الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقى في يده دأسه و رجليه ولم يعدهما في الاناء .

قوله المنظروف ، فان المقادير والأعداد يراد بهما المقد و المعدود ، كقولهم عشرون المظروف ، فان المقادير والأعداد يراد بهما المقد و المعدود ، كقولهم عشرون من درهم ، وراقود من خل ، وان يكون ابتدائية بان يكون المراد الظرف اى كفا مملو أ ، اوما خوذا من ماء ، و يحتمل ان يكون \_ من ماء \_ صلة لقوله د اخذ » اى اخذ من الماء مقدار كف ، و الاسدال في اللغة إرخاء الستر و طرف العمامة و نحوها ، ومنه السد يل لما يرخى على الهودج و المراد هنا الصب ، ففى الكلام استعارة تبعية كما كره شيخنا البهائي (ره) .

قوله «ثم مسح وجهه» كأن كلّمه ثم في المواضع منسلخة عن معنى التراخي، و هو في كلام البلغاء كثير، و يمكن ان يكون الجمل معطوفة على الجملة الاولى، لاكل واحدة على ما قبلها كما هو المشهور وحينتد يكون فيها معنى التراخي لكنه خلاف الشايع في الاستعمالات والمتبادر عند الاطلاق، وعليه بنوا كثيراً من استدلا لاتهم كالاستدلال على الترتيب بين الا عضاء.

قوله: «من الجانبين » اى امر يده على جانبى وجهه، ويمكن ان يكون المراد انه المبين لم يقدم مسح جانب من وجهه على جانب اخر بل مسحهما معاً من ابتداء الوجه الى انتهائه فتامل .

قوله: «ثم أعاديده اليسرى » قال شيخنا البهائى (ره) كان الظاهر – ثم ادخل اليسرى – ولعله اطلق الاعادة على الادخال الابتدائى لمشاكلة قوله فيما بعد – ثم اعاد اليمنى – و لايتوهم ان تقد م المشاكل بالفتح على المشاكل بالكسرشرط فانهم صر "حوا بان يمشى فى قوله تعالى (فمنهم من يمشى على بطنه)(١)

<sup>(</sup>١) النور : ٢٥ .

٧- عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن عن على " بن الحكم ، عن داود بن النهمان ، عن أبى أبد وب ، عن بكير بن أعين ، عن أبى جعفر عليه قال : ألا أحكى لكم وضوء رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَ

س على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رذين ، عن عن عن بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه قال: يأخذ أحدكم الراّحة من الدهن فيملا بها جسده والماء أوسع [ من ذلك ] ألا أحكى لكم وضوء رسول الله عَلَيْدُولَه ؟ قلت: بلى قال: فأدخل يده في الاناء ولم يغسل يده فأخذ كفاً من ماء فصبته على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفاً آخر بيمينه فصبته على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم أخذ كفاً أخر فغسل به ذراعه الايس على يساره ثم مسح وأسه و رجليه بما بقى في يديه .

٣ـ على ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن
 عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : قال أبو جعفر المبتياً : ألا أحكى لكم وضوء

لمشاكلة قوله (و منهم من يمشى على رجلين)، و يمكن ان يقال: انه اطلق الاعادة باعتبار كونها يداً لا باعتبار كونهايسرى انتهى. ويدل على عدم استحباب الادارة من احديهما الى الاخرى.

الحديث الثاني: حسن.

وفي الصحيّاح حكيت فعله وحاكيته ، اذا فعلت مثل فعله .

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: حسن كالصحيح.

قوله: «فوضعه بين يديه» \_ الى آخره قال في مشرق الشمسين : يقال جلست بين يديه اى قد "امة، وفي مقابله ، ولعل" الاناء كان اقرب الى يمينه المالية والميل اليسير

رسول الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله و فقلنا: بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثم و ضعه بين يديه ثم حسرعن ذراعيه ثم غمس فيه كفته اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف فملا ها ماءاً فوضعها على جبينه ثم قال: « بسم الله » وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملا ها ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفته على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، م غرف بيمينه ملا ها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفته على ساعده حتى جرى كفته على ساعده حتى جرى . الماء على أطراف أصابعه ومسح مقد م رأسه وظهر قدميه ببلة يساده وبقية بلة يمناه .

قال : وقال أبو جعفر لِللِّيكُم : إن الله وتريحبُ الوتر فقد يجزئك من الوضوء . ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذّراعين ، و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى .

الى احد الجانبين لايقدح فى المقابلة العرفية ، فلاينافى هذا الحديث ما اشتهر من استحباب وضع الاناء على اليمين، وحسر بالمهملات بمعنى كشف و هو متعد "بنفسه ، و لعل مفعوله و هو الكم" او الثو"ب محذوف ، و الاشارة فى قوله بالله لمن دون غسلها لهذا اذا كانت الكف طاهرة للى غمس اليد فى الماء القليل من دون غسلها اولا . وسدل واسدل بمعنى . و فى القاموس : القعب قدح من خشب مقعر" . و فى الصحاح : حسرت كمنى عن ذراعى احسره حسراً ، كشفت .

قوله المبيني «وظاهر جبينه» اى مالم يمكن من جبينه مستوراً بالشعرفائه ليس من الوجه.

قوله المُبَيِّمُ : « ببلّة يساده » : حمل هذا الكلام على اللّف و النشر المرتب يفتضى مسحه المُبَيِّمُ وأسه بيساره وهو في غاية البعد، وحمله على المشوش ايضاً بعيد و ذكر البقيه في اليمنى دون اليسرى لا يساعده فالاظهر ان يكون قوله تَلْبَيْنُهُ « ببلّة يساده » مع ماعطف عليه من متعلّقات مسح القدمين فقط ، و عود القيد الى

قال ذرارة: قال ابو جعفر عِلِيّا : سأل رجل أمير المؤمنين عِليّا عن وضوء رسول الله عَيْدًا في له مثل ذلك .

۵ على "بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير أنهما سألاأبا جعفر الله على وضوء رسول الله على فعمل بها وجهه، فعمل بها وجهه، فعمل على وجهه، فعمل بها وجهه، ثم عمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغمل بها ذراعه من المرفق إلى الكف " لايرد"ها إلى المرفق ثم "غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماءاً جديداً ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت السراك قال: ثم قال: إن الله عز وجل بفول: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم » فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلا عساله و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلا غسله بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلا غسله

كلا المتعاطفين غير لاذم كما في قوله تعالى (وو هبناله اسحق و يعقوب نافلة) فان "النّافلة و لدالولد و حينتُذ يكون في ادراج لفظ البقية اشعار بانّه عَلَيْكُ مسح رأسه بيمناه.

الحديث الخامس: حسن

قوله « او تور » الترديد من الراوى او منه عليه المتخيير بين احضار ايسهما تيسس . و في النهاية : التور اناء من صفر او حجارة كالاجانة و قديتوضا منه ، انتهى. ولعلميدل على عدم كراهة هذه الاستعانة، وما قيل ـ من انه لبيان الجواز او ان هذا الوضوء لعلمه لايكون وضوء حقيقياً فلايخفي بعده من مقام البيان ، فتأمل . و ربسما يدل على استحباب كون الاناء مشكوفة الرأس ، وعلى رجحان الاغتراف لغسل الاعضاء .

لا أن الله يقول: « اغسلوا و جوهكم وأيديكم إلى المرافق » ثم قال: « و المسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين » فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأسابع فقد أجزأه.

قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال، ههنا يعنى المفصل دون عظم السّاق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا منعظم السّاق والكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزىء للوجه و غرفة للذّراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها و

قوله: « لايرد ها الى المرفق » يمكن ان يكون المراد نفى ابتداء الفسل من الاصابع كما تفعله العامة ، او انه فى اثناء الفسل لايمسح بيده الى المرفق بل يرفع يده ثم يضع على المرفق وينزلها ، قوله: « فليس له » لا ن الوجه حقيقة فى كله و كذا اليد قوله « فاذا مسح » لان "الباء للتبعيض كماسياتى .

قوله: «يعنى المفصل» قال في الحبل المتين: الكعب المفصل بين الساق و القدم ذكره جماعة من أهل اللغة، كصاحب القاموس حيث قال: الكعب كل مفصل للعظام، وهذه الرواية كما ترى ظاهرة في هذا المعنى، وهو المفهوم بحسب الظاهر من كلام ابن الجنيد.

قوله: « دون عظم السَّاق » . قال الشيخ البهائي ( ره ) لفظة دون امًّا بمعنى تحت ، او بمعنى عند ، او بمعنى غير .

قوله: « هذا ما هو » اى قبّتا طرفي القدم ، كما تقوله العامة .

قوله: «وغرفة للذر"اع». اى لكل ذراع والمراد من الثنتين الغرفتان لكل عضو، وما قيل: من أن الاول غرفة و احدة للذراءين معاً والثاني الثنتان لهما ايضاً كذلك فلايخفى ما فيه من البعد، و قال شيخنا البهائي ( رم) اى اذا بالغت في أخذ الماء بها بان ملا تها منه بحيث لاتسع معه شيئاً ، و يمكن ان يكون المعنى اذا بالغت في غسل العضوبها بامراد اليد ليصل ماؤها الى كل "جزء، وقوله إليك اذا بالغت في غسل العضوبها بامراد اليد ليصل ماؤها الى كل "جزء، وقوله إليك

المريض بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رياط،

و الثّنتان تأنان على ذلك كلّه.

عن يونس بن عمّار قال: سألت أباعبدالله المبلك عن الوضوء للصالاة فقال: مر قمر قد الحسين بن المعيد ، عن قضالة بن أيدوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عن على بن المغيرة ، عن ميسرة ، عن أبي جعفر المبلك قال: الوضوء واحدة واحدة ، و وصف الكعب في ظهر القدم . الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على " بن مهزيار ، عن على بن بعيى ، عن حمّاد بن عثمان قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله المبلك فدعا بماء فملا به كفيه فعم به وجهه ثم علا كفيه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفيه فعم به يحدث اليسرى ثم مسح على وأسه و وجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثاً . يعنى به التعدي في الوضوء .

٩ ـ على " بن عر ؛ و عر بن الحسن ، عن سهل بن زياد ؛ و على بن إبراهيم ،

«والثنتان » \_ الى آخره \_ اى الغرفتان تكفيان فى استيعاب العضو بدون مبالغة . الحديث السادس : ضعيف على المشهود .

الحديث السابع: مجهول.

و قال الشيخ البهائي (ره) ليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ادتفع منه ، كما يقال لما ادتفع وغلظ من الارض ظهر الارض.

الحديث الثامن: صحيح.

قوله بهني «من لم يحدث » ظاهره عدم جواذ الزيادة عن مر"ة واحدة ، و استحباب الغسلة الثانية هوالمشهوريين الاصحاب بل اد"عي ابن ادريس عليه الاجماع وقال الصد"وق بعدم استحبابها وهو موافق لمقالة الكليني ، و قال ابن ابي نص و اعلى ان الفضل في واحدة ومن زاد على اثنين لم يوجر ،

أَلْحِثُ إِنَّ الْمُناسِعِ : موتق واخر الباب مرسل.

عن أبيه ؛ وعلى بن يحيى، عن أحمد بن على جميعاً ،عن على بن أبي نصر ، عن عبدالكريم قال : سألت أبا عبدالله إليك . عن الوضوء فقال : ما كان وضوء على إليك إلامر تم مدر قد .

هذا دليل على أن الوضوء إنها هو مر ق مر ق لانه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمر ان كلاهمالله طاعة أخذ بأحوطهما و أشد هما على بدنه وإن الذي جاء عنهم علي أنه قال: « الوضوء مر تان » انه هو لمن لم يقنعه مر ق واستزاده فقال: مر تان ، ثم قال: ومن زاد على مر تين لم يوجر وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلق علي في المر تين لكان سبيلهما سبيل الثلاث.

و روي في رجل كان معه من الماء مقداد كف وحضرت الصلاة قال: فقال: يقسمه أثلاثاً: ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث لليد اليسرى و يمسح بالبلّة رأسه و رجليه.

## ﴿ باب ﴾

### الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل اله

۱ \_ على بن إبراهم ، عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيعاً ، عن حداً ، عن عداً ، عن حداً ، عن عداً ، عن حداً ، عن عداً ، عن عداً ، عن عداً ، عن عداً ، عداً ، عداً ، عداً ، عداً ، عداً ، عداً

وقوله « هذا . . . » دليل كلام المؤلف قدس سر". .

باب حدالوجه الذى يغسل والذراعين و كيف يغسل الحديث الاول: كالصحيح.

قوله الله المنه هو من حد الوجه الحد في اللغة المنع والفصل بين الشيئين و المراد هنا الثاني و الفصاص مثلثة القاف منتهى شعر الراس حيث يؤخذ بالمقص من مقد مه ومؤ خره و قيل: هو منتهى منبته من مقد مه و و المراد هنا المقد م

الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ الذي قال الله عز وجل ؟ فقال: الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لا حد أن يزيد عليه و لاينقص منه ، إن زاد عليه

حواه يحويه حياً اى جمعه واحتواه مثله ، واحتوى على الشيىء اى اشتمل عليه كما ذكره الجوهرى . وقال الفيروز آبادى : حواه يحويه حياً وحواية واحتوى عليه واحتواه جمعه واحرزه انتهى . والصدغ هوالمنخفض الذى بين اعلى الأذن و طرف الحاجب ، والسبابة من الاصابع التي تلى الابهام .

و كل من الموصولين في قول رزارة ، الذي قال الله عز "وجل" ، و في قوله الذي لا ينبغي لا حد نعت بعد نعت للوجه، و جلة ، « لا ينبغي لا حد » \_ الى آخره \_ صلة \_ للذي \_ وجلة لا ينبغي اويكن عطفاً على يزيد \_ و تكون لفظة لا نا فية على الاو ل و ذايدة لتاكيد النفي على الثاني ، و يحتمل ان يكون لا ناهية و يكون حينئذ معطوفاً على الموصول ، و الجملة صفة للوجه بتقدير المقول في حقية ، كما هو الشايع في تصحيح الجمل "الانشائيه الواقعة حالاً بعد حال الوصفة على ما قبل ،

وحملة الشرط والجزاء في قوله إليه هو ان زاد عليه لم يوجر » صلة بعد صلة له وقوله « وان نقص منه اثم » عطف على ان زاد والصلة بعد الصلة و ان لم تكن بين النحاة مشهوراً ، الا " انه لامانع منه ، كالخبر و الحال . وقد جو "ز التفتازاني في حواشي الكشاف في قوله تعالى ( فاتقوا النار التي و قودها الناس و الحجارة اعد "ت للكافرين ) () كون جله اعد "ت صلة ثانيه للتي . و يحتمل ان يكون هذه الشرطية مع المعطوف عليها مفسرة لقوله «لاينبغي لا حد» ، وان تكون معترضة بين المبتدا والخبر و الجار و المجرور . و في قوله إليك « من قصاص » اما متعلق بقوله « دارت » ، اوصفة مصدر محذوف ، واماً حال عن الموصول الواقع خبراً عن

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢۴ .

لم يوجر و إن نقص منه أثم : مادارت عليه السّبابة والوسطى و الابهام من قصاص

الوجه وهو لفظة « ما » ان جو "زنا الحال عن الخبر ، اوحال عن الضمير المجرور العايد الى الموصول على تقدير ان تكون لفظة عليه موجودة في النسخ ، و لفظة « من » فيه ابتدائية ، والى الذقن مثل من القصاص على جميع التقادير .

ولفظة «من» في قوله المجلّط « و ماجرت عليه الا صبعان من الوجه » بيان « لما » . و لفظة مستديراً امنّا حال من الوجه ، او عن ضمير عليه ، او عن الموصول ان جوز "ناه ، و امنّا صفة مفعول مطلق محذوف ، و يحتمل ان يكون تميزاً عن نسبة جملة « جرت » الى فاعلها ، اى ما جرت الاصبعان عليه بالاستدارة ، مثله في قولهم (لله در " ه فارساً ) ، و جملة «ما جرت» وقع تاكيدالسابقة بان تكون لفظة من في قوله « من قصاص » ابتدائية لتحديد الوجه على ما هو الظاهر من الكلام ، او يكون تأسيساً ، و لفظة من ابتدائية للغسل على ما قيل ، وضماير « منه » و «عليه» في كلامه كلها راجعة الى الوجه .

### تبصرة

اعلم ان المسؤل في كلام زرارة ، هو ابوجعفر عين بن على الباقر صلوات الله عليه كما صر ح به الصد وق في الفقيه و غيره من اصحابنا ، و قال الشهيد في الذكرى ، و في الفقيه قال زرارة لا بي جعفر على اخبرني عن حد الوجه الحديث بعينه ، و هو دليل على ان المضمر ، هناك هو الباقر على كما رواه ابن المجنيد ، والشيخ في الخلاف اسنده عن حريز عن أحدهما على المعتبر التهي .

و لايستر عليك ان فعى كمل نسخ التهذيب و الكافى التى عند ناعبارة الحديث « مادارت السبابة والوسطى والابهام » وفى بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظة « عليه » لكن فى كل نسخ الفقيه « مادارت عليه االوسطى و الابهام » بدون

الراس إلى الذَّقن و ماجرت عليه الاصبعان من أأرب مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصَّدغ ليس من الوجه ؟ قال : لا .

لفظة السبّابة ولعله الصواب لان زيادة السبابة ليست فيها فائدة ظاهراً، ويمكن ان يتكلّف بان يقال: يمكن ان يكون المراد التخيير بين مادارت عليه السبابة والوسطى والابهام، اويكون ممّادارت عليه الثلاثة الحد "الطولى والعرضى، فالطولى مادارت عليه السبّابه والابهام، لان ما بين القصاص الى الذ قن بقدره غالباً، والعرضى مادارت عليه الوسطى، والابهام، وحينتذ يكون قوله المبيّل «من قصاص شعر الرأس الى الذةن » تماماً للحدين معاً، ويمكن توجيهات اخر غير ما ذكر كما لا يخفى على المتامل، والله أعلم بحقيقة المراد.

ثم اعلم ان قوله عليه « لاينبغى لأحدان يزيد عليه » مع قوله « ان زاد عليه الله يوجر » يحتمل معان :

احدها: ان يكون المرادمن لاينبغى الكراهة ، كما هو الظاهر من اطلاقه في الأخبار مع قرينة \_ ان زاد عليه لم يوجر \_ لان التعبير بهذه العبارة غالباً في المستحبّات والمكروهات باعتباراته اتى بالما مود به مع زيادة لغو ، او يحمل على انه ليس فعله الزيادة لقصد كونه ماموراً به ، و الالالكان تشريعاً حراماً اما الفعل او القصد ، على ما فصله الأصحاب في زبرهم .

و ثانيها: ان يكون المراد منه الحرمة و يحمل على ان فعله الزيادة بقصد كونه ماموراً به، فيكون تشريعاً حراماً، وعلى هذا يكون هذا مؤيداً لحرمة الفعل ايضا مع القصد.

وثالثها :ان يكون المراد اعم من الحرمة والكراهة باعتبار الفردين اللذين ذكر ا .

وكذا قوله لِللِّيكُ « ان نقص عنه أنم » يحتمل وجوهاً :

الاو ّل :ان يكون الا ثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك

میه الممور به لکون وضوئه و صلاته باطلین و اکتفی بهما فیاثم و یعاقب علی نیر کهما.

والنائى: إن يكون باعتبار إن هذا الوضوء و الصلاة تشريع حرام، فيأثم على فعلم و إن لم يكتف بهما . هذا أذا أعتقد وقصد شرعيته، و هذا أيضاً كسابقه فارتفال .

والثالث: ان يكون اعم منهما فتامل . فايدة

اعلم اند لاخلاف بين علماء الاسلام في وجوب غسل الوجه في الوضوء ، و كذ لاخلاف بينهم سوى الزهرى في ان ما يجب غسله في الوضوء من الوجه نيس خارجاً عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس الي طرف الذقن طولاً و من وتد الأذن الى وتد الأذن عرضاً ، لكنه م اختلفوا في حداه ، فمنهم من حداه دائم من قصاص شعر الرأس الى الذقن طولاً ، و مادارت عليه الابهام و الوسطى عرضاً ، و هذ هو المشهور بين الأصحاب بل كادأن يكون اجماعاً .

ورد عي العلامة في المنتهى، و المحقق في المعتبر، الله مذهب اهل البيت في أله أله منه في المنتهى، و البوحنيفه، و الجد: ما بين العداروالا ذن من الوجه، وذهب الزهرى الى أن الا ذنين من الوجه يغسلان معه، وقال الناتيمي والحسن البصرى، واسحاق يغسل ما اقبل ويسمح ما ادبر، معه، وقال الناتيمي وابوحنيفه فقال الشافعى: المستحب استيناف ماء جديد لهما، وقال ابوحنيفه يمن الرقس، واتفق اهل العلم على ان مسحهما غير واحب وقال ابوحنيفه بن داهوية من إيجاب مسحهما، وقال ايضاً ونقل شارح الطحاوى، عن ابي يوسف، انه روى عنه اذا نبتت اللحية ذال العذار عن حد الوجه ، وقال بعض الحنابلة الصدغان من الوجه انتهى كلامه اعلى الله مقامه .

ومن جملة ما استد ل على المذهب المشهوريين الاسحاب هذه الرواية ، لكنهم اختلفوا في معنى هذا الخبر ، فمعناه على ما فهمه اكثر الاصحاب ان قوله المبياء « مادارت عليه الابهام والوسطى » بيان لعرض الوجه وقوله المبيان « من قصاص شعر الرأس الى الذقن » لطوله وقوله المبيان » و ما جرت عليه الاصبعان » تأكيد لبيان العرض، وحلها المحقق البهائي طاب ثراه على معنى اخر ، وادعى في بعض حواشيه ان « هذا يستفاد من كلام بعض اصحابنا المتقد مين ، فائهم حددوا الوجه بماحواه الابهام و الوسطى ولم بخصوا ذلك بالعرض كما فعل المتأخرون ، ونقل في المختلف مثله عن ابن الجنيد ، والمعنى الذي حمل عليه الخبر هو ان كلاً من طول الوجه و عرضه ما اشتمل عليه الابهام و الوسطى ، بمعنى ان " الخط الواصل من القصاص الى طرف الذقن وهو مقدار الاصبعين غالباً اذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه فيحصل شبه دايرة فذلك القدر هو الذي يجبغسله .

و قال في الحبل المتين: و ذلك لان الجادو المجرود في قوله إليها « من قصاص شعر الرأس » امرا متعلق بقوله دارت ، او صفة مصدر محدوف و المعنى ان الدوران يبتدىء من القصاص منهي الى الذقر، و امرا حال من الموصول الواقع خبراً عن الوجه وهو لفظة «ما» إن جو "ذنا الحال عن الخبر ، والمعنى ان "الوجه هو القدر الذي دارت عليه الاصبعان حال كونه من القصاص الى الذقن ، فاذا وضع طرف الوسطى مثلاً على قصاص الناصية وطرف الابهام على آخر الذقن ، مم " اثبت وسط انفر اجهما ودارطرف الوسطى مثلاً على الجانب الايسر الى أسفل ودارطرف الابهام على الجانب الايسر الى أسفل ودارطرف وتحقق ما نطق به قوله إليها : « ماجرت عليه الاصبعان مستديراً » فهو من الوجه انتهى كلامه اعلى الدّ مقامه .

اقول: وانت خبير بانته و ان دفق في إبداء هذا الوجه لكن الظاهر ان "

حمل الرُّواية عليه بعيد جداً كما لايخفى ، وما استدَّل به على عدم صحَّة توجيه القوم فسيجيء تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى .

ثم اعلم ان "اصحابنا رضوان الله عليهم بعد انفاقهم ظاهراً في تحديد الوجه بانه من قصاص شعر الرأس الى الذقن طولاً و ما جرت عليه الابهام و الوسطى عرضاً ، اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً فمن ذلك ما اختلفوا في ان "الصدغ هل هو من الوجه الذي أمر الله عز "وجل" بغسله أم لا ، ذهب اصحابنا الى انه ليس من الوجه ولايجب غسله ، الا "الراوندى على ما نقل عنه في الذكرى حيث قال : وظاهر الراوندى في الاحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه ، انتهى . وكذا العامة الا "بعض الحنابلة على ما نقلنا عنهم من المنتهى .

وفالسيخنا البهائى: بعد ما نقلنا عنه وبهذا يظهر ان كلاً من طول الوجه وعرضه قطر من اقطار تلك الدايرة من غير تفاوت، ويتضتح خروج النزعتين و الصدغين عن الوجه و عدم دخولها فى التحديد المذكور فان أغلب الناس اذا طبق انفراج الاصبعين على ما بين قصاص الناصية الى طرف ذقنه، وادارهما على ما قلناه، ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان والصدغان خارجة عنها، وكذلك يقع العذاران ومواضع التحذيف كما يشهد به الاستقراء و التتبع ، و امنا العارضان فيقع بعضها داخلها والبعض خارجاً عنها فيغسل ما دخل ويترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية، وحينتذ يستقيم التحديد المذكور فيها، ويسلم عن القصور، ولايدخل فيه ما هو خارج ولايخرج ما هو داخل فتامن لا انتهى.

و قال طاب ثراه ، قبل ذلك : و الذي استفاده الاصحاب رضوان الله عليهم من هذه الرواية ان الحد الطولى من القصاص الى طرف الذقن ، والحد العرضي ماحواه الابهام والوسطى، وهذا التحديد يقتضى بظاهره دخول النزعتين والصدغين والعادضين وموضع التحذيف في الوجه وخروج العذادين ، لكن النزعتان وان المعادضين وموضع التحذيف في الوجه وخروج العذادين ، لكن النزعتان وان

كانتا تحت القصاص فهما خارجان عن الوجه عند علمائنا و لذلك اعتبروا قصاص الناصية و ما على سمته من الجانبين في عرض الراس ، و امّا الصدغان فهما و ان كانا تحت الخطالعرضي المّاد بقصاص الناصية و يحويهما الاصبعان غالباً الا "انهما خرجاً بالنص".

و امنًا العارضان فقد قطع العلامة في المنتهى بخروجهما و شيخنا الشهيد في الذكرى بدخولهما و ربّما يستدل بالدخول بشمول الاصبعين لهما و امنًا مواضع التحذيف فقد ادخلها بعضهم لاشتمال الاصبعين عليها غالباً و وقوعها تحت ما يسامت قصاص الناصية واخرجها اخرون لنبات الشعر عليها متصلاً بشعرالرأس وبه قطع العلامة في التذكرة.

و امنا العذاران، فقد أدخلهما بعض المتاخرين و قطع المحقق و العلامة بخروجهما ، للاصل ولعدم اشتمال الاصبعين عليهما غالباً و عدم المواجهة بهما ، و اذا تقرر هذا ظهر لك ان ما فهمه الاصحاب وضى الله عنهم من هذه الررواية يقتضى خروج بعض الاجزاء عن حد الوجه مع دخوله فى التحديد الذى عينه بهينا فيها و دخول البعض فيه مع خروجه عن التحديد المذكور ، و كيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عن الامام علينا فلا بد من امعان النظر فى هذا المقام انتهى كلامه اعلى الله مقامه .

و اقول: امنّا عدم دخول الصدغ في القدر الواجب غسله فلم نعرف فيه خلافاً ، سوى ما ذكره الشهيد في الذكرى ، من ان ظاهر الراوندى في الاحكام غسل الصدغين ويد ل عليه صريحاً الرواية المتقد مة ، و دخوله تحت التحديد المذكور لشمول الاصبعين له غالباً ليس بظاهر بعد ورود النص بخروجه ، و قد قيل: ان التحد يد المذكورانما يعتبر في وسطالتدوير من الوجه خاصة معان في شمول الاصبعين له ايضاً تأمن و كذا في دخوله في الوجه ، وهذا من جلة ما

ذكره المحقق البهائي انه داخل في التحديد وخارج عن الحد" وقد عرفت الحال فيه معان "الوجه الذي ذكره ايضاً قريب مما ذكره القوم في هذا المعنى ، اذعلى ذلك الوجه ايضاً يدخل بعض الصدغ فيما يدار عليه الاصبعان .

ثم انك قدء رفت فيما سبق ان الصدغ قد يطلق و يراد به كل ما بين العين والاذن ، وقد يطلق و يراد به الموضع الذي عليه الشعر ، و هو ما فوق العذار ، و يمكن ان يحمل الصدغ الذي وقع في كلام ذرارة و كلامه المبين المعنى الثاني وحيننذ لا يحتاج الى القيل والقال لا أن الاصبعين لا يحويهما ولا بعضاً منهما على جميع التقادير قطعاً ويصير مطابقاً لما عرقه العلامة والشهيد نور الله مرقدهما به ، و الصدغ الذي في كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر عليه و يشملهما الاصبعان لئلا يكون مخالفاً للرواية واجماع الاصحاب ، ويمكن ان يكون الصدغ الذي وقع في الرواية بالمعنى الاو لو يكون نفيه المبيني وفع وقع في الرواية بالمعنى الاو لو يكون نفيه المبيني وفع والاو لل اظهر والله تعالى المسكل الصدغ من الوجه بل بعضه خارج وبعضه داخل والاو لل اظهر والله تعالى يعلم .

ومن ذلك ما اختلفوا في ان العذارهل هومن الوجه الذي امرالله عزوجل بغسله ام لا ، فالظاهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف و كذا من كلام ابن الجنيد دخوله في الوجه ، ويلوح ايضاً من كلام ابن ابي عقيل على ما نقل الشهيد ( ره ) في الذكرى عنهم ، وكذا ذهب العلامة الى الخروج في المنتهى حيث قال: لا يجب غسل ما خرج عمّا حد دناه و لا يستحب كالعذاد ، وكذا في جملة من كتبه بل ظاهر كلامه في التذكره دعوى الاجماع منا عليه، وكذا المحقق في المعتبر، و بهذا يشعر ايضاً كلام الشيخ (ره) في التهذيب وكذا الشهيد في الدروس حيث قال : وليس الصدغ والعذاران منه وان غسلها كان احوط .

و التحقيقق، انه لانزاع بينهم في الحقيقه بل القائلون بالدخول انما

يريدون به دخول بعض منه مما يشمله الاصبعان والقائلون بالخروج يريدون خروج البعض الاخركما يشعر به تتبع كلما تهم، و بالجمله مايقة ضيه الدليل ظاهراً هذا التفصيل للرواية السابقة فمن ذهب الى خلافه اما با دخال القدرا لخارج مما بين الاصبعين، اوبا خراج القدر الداخل فلا يعتد بقوله، اما الثاني فظاهر لمنافا ته للرواية بل للاية ايضاً لان الوجه انما يشمله ظاهراً واما الاول فلمنافاته للرواية .

وما يقال: ان الوجه انما يصدق عليه فاخراجه بالرواية مشكل لانه من بابراء تخصيص الكتاب بالخبر، و ايضاً التكليف اليقيني لابد فيه من البراء القيني .

ففيد: او "لا أن الله ورحدة الوجه على القدر الزايد ممنوع بل غاية الا مر الاحتمال والرواية مبينة، وهذا مما لا مجال للتوقف في صحته ولو سلم الظهور ايضاً فنقول الظاهران تحصيص الكتاب بالخبر جايز و ما ذكروا في عدم جوازه مدخول، و موضعه في الاصول، و القول بان التكليف اليقيني لابد له من البراءة اليقينية ولابد في امتثاله من الاتيان بالا فراد المشكوكة ايضاً حتى يخرج عن العهدة بيقين، مما يعسر اثباته بل القدر الثابت ان الاتيان بالقدر اليقيني او الظنائي كاف في الامتثال.

وما يقال ايضاً ان عسله واجب من باب المقدمة ، و ان العارض يجب غسله مع اتصاله به وعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار فيجب غسله ايضاً حفعفه ظاهر لكن الاحتياط في غسله بل في غسل الصدغ ايضاً و هذا ايضاً من جلة ما ذكره الشيخ البهائي (ره) انه خارج عن التحديد و داخل في الحد عند بعض المتاخرين.

وانت خبير بما فيه بل نقول يظهر من كتب اللغة و من الاصحاب رضوان الله عليهم ان العدار هو الشعر المتسل بالاذن كما انه في الدابة موضع السير

الذى هو متسل باذنه ولاديب في ان من هذا الموضع لا يحويهما الاصبعان على جميع التقادير كما لاحظناه مراداً من اكثر الناس الذين خلقتهم مستوية ، وها يحويهما من بعض الشعرات التي هي محاذيه لشحمتي الأذن مما يلي الخد فظاهر انها ليست من العذاد كما لا يخفي على المتامل في كلام القوم .

ومن ذلكما اختلفوا في العادض هل هومن الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله ام لا فذهب الشهيد طاب ثراه في الذكرى ، و الدروس الى انه من الوجه قطعاً، وكذا الشهيد الثاني قدس سر "مبل ظاهر كلامه دعوى الاجماع عليه، و ذهب العلامه في المنتهى الى عدم وجوب غسله ولا استحبابه من غير ذكر خلاف فيه ، وقال في النهاية والعارض وهو ما ينحط عن القدر المحاذي للاذن لا يجب غسل ما ما خرج عن حد" الاصبعين منهما لخر وجهما عن اسم الوجه والظاهر ان مراده وحمه الله من ما ذكر في المنتهى ذلك والكلام في هذه المسألة ايضاً كالكلام في سابقتها من ان الظاهر فيها ايضاً التفصيل السابق .

قوله إلى «وما جرت عليه الاصبعان من الوجه » ومن ذلك النزعتان هل هما من الوجه ام لافقد صر "حاللغويتون بانهما من الرأس، والظاهر انه لاخلاف بينهم في ذلك واكثر علمائنا ايضاً قد صر "حوا بذلك، مثل العلايمة في المنتهى، والشهيد (ره) في الذكرى حيث فال: لايجب غسل النزعتين و هما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبين كما لايجب غسل الناصية و لان القصاص غالباً في حد التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس لان "ميل الرائس الى التدوير و الناصية في محل التدوير.

و كذا في الدروس حيث قال: و لايجب غسل النزعتين و هما البياضان المكتنفان للناصية في اعلى الجبين. و قال السيسد المحقق صاحب المدارك: امنا النزعتان ، و هما البياضان المحيطان بالناصية فلايجب غسلهما كما لايجب غسل

الناصية وكذا غيرهم من الأصحاب والظاهر انه لاخلاف بين الاصحاب في ذلك حيث انهم لم ينقلوا الخلاف فيهاكما لاينقلوا الاجماع ، بل الظاهر ان المسلمين متـ متينقون في ذلك حيث لم ينقل الخلاف من احد منهم والله تعالى يعلم وخلفاؤه. و من ذلك ما اختلفوا في مواضع التحذيف فالظاهر من كلام السيدالمدقق صاحب المدارك وجوب غسله وكونه من الوجه حيث قال: ويستفاد من تحديد الوجه من اعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف فالاحوط انتها من الوجه لاشتمال الاصبعين على طرفها غالباً ولوقوعها في التسطيح والمواجهة . و ذهب العلاُّمة (ره) في المنتهى الى العدم و كذا في التذكرة حيث قال: الله ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الراس، وللشافعي وجهان، احدهما انَّه من الوجه و لذلك تعتاد النساء اذالة الشعر عنه و به سمَّى موضع التحذيف والاولى أن لايحذفه من حيث دخوله في التسطيح والتحديد ، و كونه منبت الشعر ليس بضائر لعدم القطع بأنه مما يعد من شعر الرأس لكن لما كان مشك في كونه شعر الرأس وقد علمت ان القدر المشكوك لا دليل على وحوب الاتمان مه في التكاليف اليقينيَّة ، فالظاهر ههنا ايضاً عدم الوجوب ، لكن "الاولى الأخذ بالاحتياط التَّام وعدم ترك غسله خروجاً عن الخلاف.

ومن ذلك البياضان الواقعان بين الأذن و العذار فلا خلاف بين اصحابنافي عدم الدخول ولا يشملها الاصبعان قطعاً ولا يحصل بهما المواجهة، فلا وجوب فيه، ولا احتياط، وممن صر "ح بذلك السيد المدقق صاحب المدارك، والعلامة (ره) في المنتهى، والتذكرة حيث قال: لا يجب غسل ما بين الا ذنين والعذار من البياض عندنا، وبه قال مالك لائه ليس من الوجه، و قال الشافعي يجب على الأمرد، و الملتحى، وقال ابويوسف يجب على الأمرد خاصة، انتهى.

٢ = ١٠ بن يحيى ، عن أحمد بن ١٠ بن ، و عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن إلى بن مسلم عن أحدهما عليه الله قال : سألته عن الرَّ جل يتوضّاً أيبطن لحمته ؟ قال : لا .

٣ \_ ين بن يحيى ، عن عبدالله بن على بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ،

#### تتمة

اعلم ان " لهذا الخبر على ما نقل في الفقية تتمة و هو فوله « قال ذرارة قلت له ارابت ما احاط به الشعر فقال: كلُّما احاط الله به من الشعر فلس على العماد أن يطلبوه و لايبحثوا عنه ، و لكن يجري عليه الماء » انتهي ، و اقول : إذا قلت لشخص ارايت زيداً ؟ فتارة تقصد بهذا الكلام معناه الظاهري وهو السؤالعن انَّه رآه اولم يره، والجواب حاله كذا وكذا، وهذا المعنى هو المراد هنا فكانُّه قال اخبرني عن حكم ما أحاط به الشعر متعلق باحاط به الشعر هل يغسل ام لا على ما ذكره الشيخ البهائي و يقال بحثت عن الشييء و أبحثت عنه على ما ذكره الجوهري، والجار والمجرور في قوله لِلْبُلُّيُّم « وهو من الشعر » متعلق "\_ باحاط\_ و الحملة صلة للمو صول ، و « من » هنا اما تمعيضية بتأويل البعض حتى بكون فاعلاً للفعل، اوابتدائلة ، والفاءل حينتُذ هوالله سبحانه ، ويمكن أن يكون بيانيه لما والفاعل ضمير «له» والضمير المجرور للوجه والمعنى أخبرني عما احاط الشعر مه، وستر مشرة الوجه هل يجب غسله بالتخليل، واجراء الماء على باطن الشعرام لا ، فقال عِبْنِيْكُم كُلَّ جزء من اجزاء الوجه ، احاط بايٌّ نوع من انواع الاحاطة ايُّ الشعر كان من شعر اللحبة ، و العنفقة ، والسبال ، و الحاجبين ، و الأهداب ، و الخدين فليس يلزم على العباد مطالبة ما تحت الشعر من البشرة ولا البحث و التَّفتيش عنه ولكن يجرى على ظاهرالشعر الماء.

الحديث الثاني: صحبح.

عن السَّكُوني ، عن أبي عبدالله لِمُلِيِّكُ قال:قال رسول الله عَلَيْكُولُهُ : لاتضربوا وجوهكم بالماء ضرباً إذا توضاً تم ولكن شنسُّوا الماء شناً .

على "بن على ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرّضا فِهِلِيُّمُ أَسأَله عن حد "الوجه فكتب : من أو ّل الشّعر إلى آخر الوجه و كذلك الجنبنين .

الحديث الثالث: مجهول أو ضعيف .

و في النهاية : فيه « اذا حمَّ احدكم فليشن عليه الماء » اى فليرشه رشاً متفرَّقاً .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

قوله: « اسأله » الظاهر انه حال من فاعل كتبت ، و يحتمل ان يكون استينافاً بتقدير سؤال ، ويحتمل ان يكون عطف بيانعن جملة كتبت على قول من جو "ذه في الجملة ، كما قيل في قوله تعالى (فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم) وابن هشام منع منه ، وان يكون بدلاً من كتبت كما في قوله تعالى ( و من يفعل ذلك يلق أناما يضاعف له العذاب ) او يقد "رفيها لام كي و انكان تقدير الحرف بعيداً فتدبير .

قوله عليه « و كذلك الجبينين » الظاهر الجبينان و لعلم على الحكايمة ويحتمل ان يكون المراد ان الجبينين ايضاً داخلان في حد الوجه ، اومن جهة الجبينين ايضاً الابتداء من الشعر، والانتهاء الى اخرالوجه فيكون المراد من اول

۵ ـ على بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن على بن الحكم، عن الهيئم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبدالله عبدالله عبدالله عن قول الله عز وجل و هناغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وقلت: هكذا و مسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي « فاغسلوا وجوهكم و أبديكم من المرافق، ثم أمر عده من مرفقه إلى أصابعه.

على بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، على بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبى الحسن الرّضا للمبيّل قال : فرض الله على النسّاء في الوضوءللصّلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن و في الرسّجال بظاهر الذرّراع .

٧ \_ على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،

الشعر في الاو"ل من الجبهة .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

قوله بالم هكذا تنزيلها» اى مفادها ومعناها بان يكون المراد بلفظة «الى» من ، او المعنى ان « الى » فى الاية غاية للمغسول لا الفسل فلايفهم الابتداء من الاية ، وظهر من السنة ان الابتداء من المرفق ، فالمعنى انه لاينا فى الابتداء من المرفق لا انه يفيده ، وفيه بعد ، والظاهر انه كان فى قرائتهم كالمنهم عليه هكذا .

الحديث السادس: مجهول.

و قال و الدشيخنا البهائي رجهما الله: تضمّن هذا الحديث بدأة كل من الرجل و المرأة ولم يذكر انهما في الغسلة الثانية يبتدان بغير ذلك او بمثله والموجود في كلام المتأخرين الاو لومستندهم غير واضح وقال الشيخ البهائي (ده): ثم لا يخفى ان الحديث دال على الوجوب وحمله على الاستحباب بعيد جداً.

الحديث السابع: حسن.

و قال بعض الأصحاب: ان " المراد ما بقى من المرفق ان لم يقطع منه ،

عن ين بن مسلم ، عن أبي جعفر عليك قال : سألته عن الأ قطع اليدو الرَّجل ؟ قال : يغسلهما .

٨ \_ [ و ] عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ؛ و عن بن يحيى ، عن أحمد بن عن ، عن الحسن بن علي " ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عن الأقطع ؟ قال : يفسل ماقطع منه .

٩ \_ عن اخيه موسى بن بحفر ، عن العمر كي ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر علي الله عن الله عن رجل قطعت بده من المرفق كيف يتوضاً ؟ قال : يغسل

وبعضهم وان قطع منه ايضاً ، وابن الجنيد ما بقى من العضد ، والذى افاده الوالد العلامية رحمه الله ان السؤال عن حكم الاقطع اليد والرجل ، و انه كيف يصنع بهما ، فاجاب عليه انه يغسلهما من التغسيل لانهما عضوان مشتملان على العظم، ولا يخفى لطفه و دقيّته ، ويؤيد ما افاده وحمه الله انه يحتاج غيره الى تكلّف في نسبة الغسل الى الرجل اميّا تغليب او غيره ، فلا تغفل .

الحديث الثامن: صحبح.

وحمل الوالد رحمالله بهذا الخبر الضق، وفيه اظهر وابين كما لايخفي.

الحديث التاسع: صحيح.

قوله إليّا : « من عضده » على مذهب ابن الجنيد « من » بيانيّة ، وعلى غيره تبعيضيّة ، لان " بعضاً من المرفق من العضد ، قال الشيخ البهائي (ره) : المراد بما بقى طرف عظم العضد المتصل " بطرف الذراع ، و هو يدل على ان " وجوب غسل المرفق بالاصالة لا من باب المقد ممة ، وقال المحقق التستري (ره) كان "المراد غسل ما بقى الى المرفق لا انه قطع المرفق فيغسل ما فوقه .

وجملة القول في ذلك، أنّه لايخلو ان يكون قطع اليد، امّا من تحتالمرفق فيجب غسل الباقي اجماعاً ، او من فوقه فيسقط الغسل ، و نقل عليه في المنتهي

ما بقى من عضده .

م ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن ذرارة قال : سألت أبا جعفر عليهما أن اناساً يقولون : إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الراس؟ فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح .

# ﴿ بابِ ﴾ ﴿ مسح الرأس و القدمين )۞

الله عن أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن شاذان بن الخليل النه النه الله عن معمد على الرقاس موضع عن معمد بن عمر ، عن أبي جعفر المله قال : يجزىء من المسح على الرقاس موضع اللاث أصابع وكذلك الرقاحل .

الاجماع ، وظاهر هذا الخبر يدل على ما هو ظاهر ابن الجنيد ، كما او مأنا اليه من انه يغسل ما بقى من عضده او من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق اصالة قال بوجوب غسل داس العضد ، ومن قال انه من باب المقدمة اسقط الغسل الحديث العاشو : موثق كالصحيح .

### باب مسح الرأس والقدمين

الحديث الأول: مجهول.

قوله بالمسح بثلاث اصابع ، و نسب القول به الى الشيخ في الخلاف ، و ظاهره وجوب المسح بثلاث اصابع ، و نسب القول به الى الشيخ في الخلاف ، و المرتضى في المصباح ، والصدوق في الفقيه ، والمشهور الاجتزاء بالمسمتّى ، ومنهم من حدة بالاصبع ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاجزاء في الفضل ، وان كان دلالته بمفهوم اللقب و هو ضعيف لكن يفهم من الاجزاء ذلك عرفاً ، و الفائلون بثلاث اصابع ، الظاهر انهم يقولون به في عرض الراس و من الطول يكتفون بالتحريك ليصدق المسح ، وان كان ثلاث اصابع في الطول والعرض كان احوط .

٢ ــ على "بن إبراهيم: عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيتوب ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله إليك قال : الاذنان ليسا من الوجه ولا من الر"أس ؟
 قال : و ذكر المسح فقال : المسح على مقد "م دأسك و المسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن .

٣ \_ ي بن يحيى ، عن أحمد بن ي ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حيّاد ، عن الحسين قال : قلت : لا بي عبدالله المبيّال رجل توضّا و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه .

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيعاً ، عن حيّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر إليّا : ألا تخبر ني من أبن علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس و بعض الرّجلين ؟ فضحك ثمّ قال : يازرارة قال : رسول الله عَلَى الله و نزل به الكتاب من الله لا أنّ الله عز وجلّ يقول : «فاغسلوا وجوهكم» فعرفنا أن "الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثم "قال : «وأيديكم إلى المرافق» ثم "فصل بين الكلام فقال : «وامسحوا برؤسكم» فعرفنا حين قال : «برؤسكم»

### الحديث الثاني : حس .

ويدل على وجوب تقديم الر جل اليمنى على اليسرى كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب بناء على ان الامر للوجوب.

الحديث الثالث: مجهول.

الحديث الرابع: كالصحيع.

قوله المُبَيِّكُ : «من ابن علمت » قرأه مشايخنابضم التاء وفتحها اماً على قراءة الضم فمعناه انه اخبرنى بمستند علمى بذلك ودليل قولى به فانتى جاذم بالمدعى غير عالم بدليله واماعلى قراءة الفتح فمعناه واخبرنى عن مستند علمك وقولك من كتاب الله و سنته نبيه عَيْدُاله الذي تستدل به على العامة المنكرين حتى استدل انا عليهم لان مباحثة ، ذرارة مع العامة كثيرة كما يظهر من الاخبار والا.

المسح بعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الر جلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجد: فقال: « وأرجلكم إلى الكعبين » فعرفناحين وصلها بالر اس أن المسح على بعضها ثم فسرذلك رسول الله عَلَيْاتُهُ للناس فضي عوه ثم قال: « فلم تجدوا ماء

أَنْ فَرَرَارَةَ لا يَحْتَاجُ الى دليل بعدسماعه منه عِلَيْكُ لانَّه معلوم عنده ان قوله عِلَيْكُ وَرَارَةَ لا يتنبىء عن سوءادبه قول الله عز وجل لامامته و عصمته ، فلايرد ما ذكر بان هذا ينبىء عن سوءادبه وقلة احترامه للامام عَلَيْكُم ، وهو قدح عظيم في شانه لماقلنا فتد بر .

وضحكه عليه امنا ان يكون من تقرير ذرارة المطلب الذي لا خدشة فيه بالعبارة التي يفهم منها سوءالادب لعدم علمه باداب الكلام، او للتعجيب منه اومن العامة بانهم الى الان لم يفهموا كلام الله تعالى مع ظهوره في التبعيض، او من تعصيبهم مع الظهور والفهم اومن تبهيمه عليه فيما بعد بقوله يا ذراره الخ.

وقوله المُلِيِّكُم « ونزل به الكتاب» النح يحتمل ان يكون تاسيساً وان بكون بياناً وتفسيراً لقوله قال دسول الله عَيْناتُهُ، فعلى الاو ل يكون معناه بينه دسول الله عَيْناتُهُ بقوله او بفعله و نزل به الكتاب من الله عز وجل لان الله . . . ، وعلى الثانى مكون ما قاله دسول الله عَيْناتُهُ هو الاية التي نزلت في الكتاب ، ويكون قول الله وقوله واحداً فيكون ما نزل به الكتاب بياناً له والاو لل اظهر كما لا يخفى .

و قوله « فعرفنا ان "الوجه كله ينبغى ان يغسل » لان "الوجه حقيقة في الجميع ، والاصل في الاطلاق الحقيقة ، و لان "البعض لوكان مراداً لقيد به لائه في معرض البيان . و قوله إلم الله عنه قال «وايديكم الى المرافق » اى و كذاعرفنا ان "اليد الى المرفق كله ينبغى ان يغسل بنحو مامر " ، اولتحديدها بالغاية وقوله إلم الله في شم فصل بين الكلامين با دخال الباء في الثانى دون الاول ، اوبتغيير الحكم لان "الحكم في الاول الغسل وغير و في الثانى حيث قال « واحسحوا . . . »او الاعم " .

فتيمسّموا صعيداً طينباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من علمسّا وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال: « بوحرهكم » ثمّ وصل بها « وأيديكم » ثمّ قال: « منه» أي من ذلك التّيمم لأنّه علم أن دنك أجمع لم يجو

وقوله إلماني وفعرفنا حين قال برؤسكم» أى عرفنا من ذيادة الباء هنا و عدمه في الاو"ل او من مطلق الزياده مع قطع النظر عن الاو"ل ، كما ذكره الشيخ (ره) ان" المسح ببعض الراس لمكان الباء ، و وجوده و هذا ظاهر لمجيء الباء للتبعيض مطلقاً ، وفي هذا الموضع كما أشار اليه والدى العلا"مة .

وقوله بليل «ثم وصل . . . » اى ثم عطف الرجلين على الراس بدون تغيير بفصل فى الحكم والاسلوب كما عطف اليدين على الوجه ، فكما ان المعطوف فى الجملة الاولى وهو الأيدى فى حكم المعطوف عليه وهو الوجوه فى انهما ينبدى ان يغسلا باجمعهما ، فكذلك المعطوف فى الجملة الثانية وهوالر جلين فى حكم المعطوف عليه وهوالرؤس فى تبعيض مسحهما باعتبار كونهما مدخولين لباءالتبعيض ثم فسر "ذلك رسول الله عَلَيْنَالله قولا وفعلا فضيعوا حكمه بمخالفته او فصنعوه كما فى بعض النسخ، بان يكون استدلالامنه بالتي بفعل الصحابة ايضاً فى زمانه عَلَيْنَالله كما نقل عنهم ، وعلى هذه النسخة يكون حكم التضييع مراداً لدلالة المقام عليه .

ثم قال عز وجل (فلم تجدوا ماء فتيم موا) واقصدوا صعيداً طيباً اى طاهراً اوخالصاً وقوله الملكي «فلما ان وضع الوضوء...» الظاهر ان المراد بالوضوء هنا معناه اللغوى اعم من الوضوء و الغسل الشرعي بقرينة المقام ، اى لما اسقط الله عز وجل تكليف الوضوء ، و الغسل عمل لم يجد الماء اثبت مسح بعض من بعض مواضع الغسل التى هى الوجه واليدين للتخفيف، لانه قال بوجوهكم بلفظة الباء التبعيضية ثم وصل بها وايديكم بالعطف الذى يقتضى تساوى الحكمين.

وامرًا قوله لِللِّنَامُ « منه » اى من ذلك التيمر « لانه علم . . . » الظاهر منه

عمى لوجه لا نه يعلّق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ ولا يعلّق ببعضها ، نمّ قال : د ما يريد الله ليجعل عليكم ( في الدّين ) من حرج » والحرج الضّيق .

أنه بالله بالله جعل لفظة من في الآية تبعيضية ، و جعل الضمير راجعاً الى التيميم للمنفد من قوله تعالى (فتيميموا) بمعنى المتيميم به اى الصعيد ، والى كون «من هن تبعيضية ذهب صاحب الكشاف ، وادعى انه الحق وانه لايفهم احد من العرب من قول الفائل مسحت برأسى من الد هن ومن الماء، ومن التراب الا معنى التبعيض وقال الاذعان للحق احق من المراء ، وبه خالف إمامه ابا حنيفة في عدم اشتراط العلوق في التبميم ، واختار اشتراطه فيه ، وكذا قال كثير من اصحابنا رضوان الله عنيه.

وحينتذ فالظاهران قوله بالله هلم . . . » تعليل لقوله «قال » والمراد والله تعالى يعلم الله الله القوله «قال » والمراد والله تعالى يعلم الله الله القبر سبحانه كون التيم ببعض الصعيد المضروب عليه على الوجه وهذا اظهر ما يمكن ان يفسر عبارة لحر به على ما يشهد به الفطرة السليمة .

و نى هذا مال و ذهب مدقق المحقق النحرير شيخنا حسين بن عبدالصمد فى شرح الرسالة على ما نقل عنه ولده الجليل النبيل، وحينتذ بدل ظاهراً على اشتراط العلوق على ماذهب اليه ابن الجنيد من علمائنا، وبعض من العامة وتلقاه الشيخان الجليلان المذكوران بالقبول فظهران ما قاله شيخنا الشهيد فى الذكرى من أن فيه اشارة الى ان العلوق غير معتبر محل كلام كما سيجىء.

ويحتمل بعيداً على تقدير كون من تبعيضية ان يكون قوله بِلَيْكُم « لانه علم» تعليلاً لقوله «اثبت بعض الغسل مسحاً» اى جعل بعض المفسول ممسوحاً حيث قال « بوجوهكم » بالباء التبعيضية لانه تعالى علم ان "التراب الذى يعلق على اليد لايجرى على كل "الوجه واليدين ، لانه يعلق ببعض اليد دون بعضه ، و به فسس

بعض مشايخنا هذه العباره، ويحتمل ان يكون تعليلاً لقوله قال بوجوهكم و هو قريب من سابقه .

وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد تفسير الخبر بالتوجيهين الأخيرين: ولا يجوز ان يجعل تعليلاً لقوله المهلئي «اى من ذلك التيمم» سواء اديد بالتيمم معناه المصدري، او المتيمم به، امنا على الاول فظاهر، وكذا على الثانتي اذا جعلت كلمة «من» ابتدائيه، و امنا اذا جعلت تبعيضية فلان المراد امنا. بعض الصعيد المضروب عليه، او بعضه العالق بالكف، وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان ذلك با جمعه لا يجرى على الوجه ثم تعليل ذلك بانه يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق منه ببعض الكف الكف التهي كلامه اعلى الله مقامد.

وانت خبير بائه على تقدير كون من تبعيضية والضمير للتيميم بمعنى المتيمم به ، يستقيم لعبارة غاية الاستقامة ، بل هو الظاهر من العبارة ، وبه صرح شيخنا المحقق حسين بن عبد الصمد على ما ذكرناه ، فقوله لايستقيم التعليل ـ لايستقيم، لكنيه ده تنبيه لذلك و رجع في كتاب مشرق الشمسين الى ما ذكرنا اولاً فتنيه هذا .

ثم ان جعل « من » تبعيضية في الآية هو احد الوجوه المذكورة فيها ، و ذهب جماعة الى انهمافيهالابتداءالغاية كالعلام في المنتهى، والشهيد في الذكرى، حيث ذهبا الى عدم اشتراط العلوق لوجوه اقواها استحباب النفض وحينئذ يكون الضمير في قوله تعالى « منه » راجعاً اما الى الصعيد، اوالى الضرب عليه المفهوم من قوله تعالى «فتيماموا» ويكون المعنى ان المسح بالوجوه والايدى يبتدىء من الصعيد او من الضرب عليه .

قال في الذكرى: بعد ذكر عدم اشتراط العلوق وادليَّته فان احتج ابن الجنيد

لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى «منه» ومن للتبعيض، منعناه لجواز كونها لابتداء الغاية مع انه في رواية عن ابي جعفر للليكم ان المراد من ذلك التيمم قال لانه علم إن ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفي هذا اشارة الى ان العلوق غير معتبر ، انتهى كلامه اعلى الله مقامه .

و كان مقصوده من قوله « في هذا اشارة الى اخره » ان قوله إلجيا « لان يعلق ببعض الكف و كان مقصوده من قوله إليكم « لان مع عدم العلوق ببعض الكف يعلق ببعض الكف التيم ، وهوينافي اشتراط العلوق فان ظاهر من قال باشتراط العلوق كابن الجنيد ، انه قائل باشتراطه بجميع اجزاء الكف ولايخفي ما فيه .

و قيل: ان « من » في الآية سببية ، والضمير للحدث المدلول عليه بالكلام السَّابق ، كما يقال تيمــّمـت من الجنابة .

ورد": بانه خلاف الظاهر ومتضمّن لقطع الضميرعن الأقرب واعطائه الأبعد، و مستنزم لجعل لفظة منه تأكيداً لاتأسيساً اذ السببة يفهم من الفاء و من جعل المسح في معرض الجزاء.

قوله بهنا و درج دايدة اى ما معلقت اداده الله عز وجل فى جميع مكاليف العباد خصوصاً فى تكليف الوضوء والغسل، والتيميم ليقر وعليكم ضيقاً ، بل يريد تطهير كم من الأحداث الضورة والباطنة التي هى الذنوب، والحاصل انه ليسغرضه تعالى من التكاليف مشقتكم بل غرضه ان يعطيكم المثوبات العظيمه، وينجيكم من العقوبات الأليمه، ويحتمل بل غرضه ان يعطيكم المثوبات العظيمه، وينجيكم من العقوبات الأليمه، ويحتمل ان يكون المراد: مايريد الله جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشاقة مثل تحصيل الماء على كل وجه ممكن ، مع عدم كون الماء حاضراً و ان كان ممكناً بمشقة كالحفر وغيره ، بل بنى على الظاهر فقبل التيميم ولاكلف فى التيميم ايضاً بان يوصل

۵ على ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز . عن ذرارة قال : قال أبو جعفر المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تسمح مقد مّه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها .

ع عد ق من أصحابنا ، عن أحدبن من أحد بن من بن أبي نص ، عن ابي الحسن الر"ضا المبيل قال سألته : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفيه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لوأن " رجلا"

الارض الى جميع البدن ، و اعضاء الوضوء ، بل لم يكلّف الإيصال الى جميح اعضاء التيمتّم ايضاً ، ولاكلّف ان يطلب ما يمكن ايصاله بل يكفى مجر د وجه الارض وان لم يكن تراباً وهو مقتضى الشريعة السمحة .

الحديث الخامس : حسن .

وقال في الحبل المتين: يمكن ان يستدل به للشيخ في النهايه، وابن بابويه من وجوب المسح بثلاث أصابع ، وعدم إجزاء الاقل مع الاحتياط و يمكن حلها على الاستحباب عملاً بالمشهور بين الاسحاب المعتضد بالا خبار الصحيحة الصريحة، وسلوك سبيل الاحتياط اولى .

الحديث السادس: صحبح.

ظاهره وجوب استيعاب الممسوح طولاً وعرضاً ، ولعله محمول على الاستحباب جعاً . قال في الحبل الملين : وما تضمنه ظاهر هذا الحديث من وجوب مسح الرجلين بكل الكف ، لا اعرف به قائلاً من اصحابنا، ونقل المحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة، الاجماع على الاجتزاء بمسمنى المسح ولو باصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا باس به، ويكون قوله المبلك : « لا الا " بكفته » من قبيل قوله المبلك : « لا صلاة لجاد المسجد الا في المسجد » كما قاله العلامة في المنتهى نبعاً للشيخ في التهذيب .

قوله عِلْمُنْكُمُ « الى ظاهر القدم » امَّا بدل او عطَّف بيان لقوله عِلْمُنَّكُمُ « الى

قل وصبعين من أصابعه حكماً ؟ فقال : لا إلا " بكفّه .

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن على بن أحمد ، عن على بن عيسى ، عن يونس قال : أخبر ني من رأى أبا الحسن المبيام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول : الأمر في مسح الر "جلين موستع من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً فائه من الأمر الموستع إن شاء الله .

الكعبين » لبيان ان "الكعب في ظهر القدم ، و يحتمل ان يكون لبيان ان المسح من الاصابع الى الكعبين كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها اى متوجها الى جانب ظاهر القدم والله يعلم .

### الحديث السابع: مرسل.

و يحتمل ان يكون رآه مر ق هكذا و مر ق اخرى هكذا في الثانية قال الأمر النع، و يحتمل ان يكون في مقام واحد فعلهما معاً ، و قال ذلك او الله عليهم مسح ظهر القدم وبطنه معاً تقيية ، وتتميّة الخبريا بي من هذا في الجمله .

قوله بيبي دمن اعلى القدم » المراد من اعلى القدم اما رؤس الأصابع لانها اعلى بالنسبة الى ساير اجزاء القدم عند وضعهاعلى الارض للمسح كما هو المتعارف او المراد منه الكعب بالمعنى المشهود، و هو العظم الناتى، و من الكعب المفصل وعلو الكعب باعتبارار تفاعه على ساير اجزاء ظهر القدم، فيكون المرادمن المسح من اعلى القدم، المسح من رؤس الأصابع ويكون الابتداء ابتداء اضافيا ، اوالمراد من جهته وكذا في الانتهاء، ويمكن العكس ايضا بان يكون المراد باعلى القدم المفصل، وبالكعب الناتى وتوجيهه منه ذكرنا ظاهر.

وقال في مشرق الشمسين: قوله « مقبلاً » امنّا حال عن المسح او من نفس المسح ، والمراد منه ماكان موافقاً لاقبال الشعراى من الكعب الى اطراف الاصابع وبالمدبر عكسه انتهى .

والمشهوريين اصحابنا جواز مسح الرَّجلين مقبلاً ومدبراً، وبعضهم اوجبوا

٨ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جمّاد ، عن حريز ، عن ذرارة قال: قال: لو أنك توضّات فجعلت مسح الر جلين غسلاً ثمّ أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال: ابدا بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض .

الاقبال كالسيئد، والصدّوق على ما هو الظاهر من كلامهما، و ابن ادريس اوجب في الرجلين بخلاف الراس، و الشيخ جوّز في المبسوط في النهاية في الرجلين مدبراً.

الحديث الثامن: حسن.

قوله على الغسل قبل الوضوء، على ان يكون الغسل قبل الوضوء، ويمكن ان يكون الغسل قبل الوضوء فيدل على عدم وجوب المتابعة ، لكن ظاهره انه اذا مسح ثم عسل يلزمه المسح ثانياً ، ويمكن الحمل على الاستحباب .

وقال في مشرق الشمسين يحتمل معنيين .

الاو ل: ان يكون المراداتك اذا مسحت رجليك ثم بدالك غسلهما للتنظيف ونحوه، فامسحهما بعد ذلك مر ة اخرى .

والثانى: ان يراد انّك اذا غسلت رجليك قبل مسجهما فامسجهما بعد الغسل، و الحمل على هذا المعنى هو الاولى فانّه هو المنطبق على قوله علي ليكون اخر ذلك المفترض من غير تكلّف ولان المسحلاتكراد فيه، والظاهر ان الموالات

٩ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن على بن مروان قال : قال أبوعبدالله المبليكية : إنه يأتي على الرَّ جل ستّون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : لا نّه يغسل ما أمر الله بمسحه .

• ١- عن بن يحيى ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن النهمان ، عن القاسم ابن على ، عن جعفر بن سليمان عمه قال ؛ سألت أبا الحسن موسى المبلك قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك ؟ قال : نعم .

۱۱ \_ الحسين بن مين ، عن معلّى بن مين ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر الملك قال: توضاً على الملك فغسل وجهه و ذراعيه ثم مسح على رأسه و على نعليه ولم يدخل يده :حت الشّراك .

المناء ثم المن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الماء .

لايفوت بغسل الرُّجلين في الاثناء اذا اسرع فيه .

الحديث التاسع : مجهول ، ويفهم منه ان " أوامر الفرآن للوجوب .

الحديث العاشر: ضعيف او مجهول، وظاهره عدم وجوب الاستيماب، مطلقا ويمكن حمله على الضرورة.

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية الشراك احد سيور النعل التي يكون على وجهها ، و قال الشيخ (ره) يعنى اذا كانا عربيين لانتهما لا يمنعان وصول الماء الى الر"جلين بقدر مايجب من المسح ، وقال في المنتهى وهو جيند .

الحديث الثاني عشر: مرنوع.

قوله عِلَيْكُم : « بشرة رأسه » ينبغي حمله على ما يشمل الشعر ايضاً .

# ﴿ ناب ﴾

#### ين مسح الخف )ي

ا ـ عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيدوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمدارقال : سألت أباعبدالله المبلك عن المريض هل له رخصة في المدم ؟ قال : لا .

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ،عن حريز . عن ذرارة قال : قلت له في عسم الخفين تفيّة ؟ ففال : ثلاثة لا أتّقى فيهن أحداً : شرب المسكر . ومسح الخفين . ومتدة الحج " .

قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم الا" تَتَّقُوا فيهنَّ أحداً

#### باب مسح الخف

الحديث الأولى: موثق.

الحديث الثاني: حسن.

ويمكن ان يقال في شرب المسكر لأنه لايلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن ان يسند الترك الى عدر اخر ، وفي المسح لان "الغسل اولى منه ويتحقق "التقيية به ، و في الحج "لان "العامة يستحبون "الطواف والسعلى للقدوم فلم يبق الا التقصير ، و نية الاحرام بالحج و يمكن أخفائهما و يمكن ان يقال الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة .

# ﴿ باب ﴾

### ۵ ( الجبائر والقروح و الجراحات ) ع

۱ - عن بن يعيى ، عن عن عن بن الحسين ؛ و عن بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالر عن الحجراج قال : سألت أبا الحسن الرقط عليه عن الكسير تكون عليه الجبائر أوتكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة ، و غسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما و صل إليه الفسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ماسوى ذلك مما لايستطيع غسله ولاينزع الجبائر و [لا] يعبث بجراحته

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن ي بن عن عن بن عن عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله بليكم قال : سألته عن الجراح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .

#### باب الجباير والقروح والجراحات

### الحديث الأول : صحيح . \*

وقال في الحبل المتين: الكسير فعيل بمعنى المفعول، والجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد" على العظام المكسورة، والفقهاء بطلقو نهاعلى مايشد" به القروح و الجروح ايضاً، و يساوون بينهما في الاحكام، و الغسل بكسر الغين الماء الذي يغسل به و ربّما جاء بالضم" ايضاً.

قوله على هويدع ما سوى ذلك مميّا لايستطيع غسله » ربّما يعطى بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة ، و المعروف بين الفقهاء دضوان الله عليهم وجوب المسح عليها ، وهل يجب استيعابها بالمسح ، الظاهر ذلك ، لوجوب استيعاب الأصل وقال في المدارك لولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لا مكن القول بالاستحباب ، والا كتفاء بغسل ما حولها ، وينبغى القطع بالسقوط في غير الجبيرة

س على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله المجلّي أنّه سئل عن الرّجل يكون به القرحة في دّراعه أونحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّا ويمسح عليها إذا توضّا ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لايؤذية الماء فلينزغ الخرقة ثم ليغسلها قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .

٣- عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على، عن ابن محبوب ، عن على بن الحسن ابن رباط ، عن عبدالله على مولى آل سام قال: قلت لا بي عبدالله عليه عثر تفانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيفأصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل « ما جعل عليكم في الدين من حرج » امسح عليه .

وامًّا فيها فالمسح عليها احوط.

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: حسن.

و يمكن حمل المسح على الاستحباب لخلو" اكثر الأخبار عنه ، او يقال في الفروح يلزم المسح ، دون الجراحات الا" ان يكون في موضع المسح ، بان يحمل الخبر الاتى على ظفر الر"جلين .

الحديث الرابع: حسن.

وقال الفاضل التسترى الظاهر على القول بائله لايبجب مسح جميع ظهر اليد في التيملم، ان الأحوط ان يجمع مع هذا الوضوء تيملماً انتهى ، ولعله حمله على التيملم ولايخفى بعده .

# ﴿ باب ﴾

# **\$( الشك في الوضوء ومن نسيه أوقدم أو أخر )**

١ \_ عداً من أصحابنا ، عن أحد بن صلى ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله ابن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لى أبوعبدالله عليه : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضاً وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت .

۲ ـ علی بن إبراهیم ، عن أبیه ؛ و علی بن إسماعیل ؛ عن الفضل بن شاذان جمیعاً ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، عن زرارة ، عن أبی جعفر الله قال : إذا كنت قاعداً علی وضوء ولم تدراغسلت ذراعك أم لافاً عدعلیها وعلی جمیع ما شككت فیه أنّك لم تغسله أو توسحه ممّا سمتّی الله مادمت فی حال الوضوء فاذا قمت من

# باب الشك في الوضوء ومن نسيه او قدم او أخر الحديث الاول: موثق ، او حسن .

وفي التهذيب نقلاً من هذا الكتاب بهذا الاسناد هكذا «اذا استيقنت انك قد تو ضات فايناك أن تحدث وضوء ابداً حتى تستيقن اننك قد احدثت » واستدل الشهيد (ره) في الذكرى على ان من تيقن الحدث، وشك في الطهارة لزمه التنظير بهذه الر واية ، نظراً الى ان مفهوم لا المنتقنت يدل على اعتبار اليقين في الوضوء، وفيه نظر لان مفهومه لا يدل الإ على ان لا تحذير عن احداث الوضوء بالشك في الحدث اذا لم تستيقن الوضوء، وهو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء، اذ يجو "ذان يكفي الشك فيه ايضاً ، لكن يكون احداث الوضوء حينناذ غير محذور عنه بخلاف ما اذا تبقنه .

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

و لاخلاف بين الاصحاب في وجوب الاتيان بالمشكوك فيه و بما بعده ، عند عروض الشك" حال الوضوء ، و عدم الحاجة الى الاستيناف، وفي عدم اعتبار الشك".

الوضوء وفرغت فقد صرت فى محال اخرى فى صلاة أدغير صلاة فشككت فى بعض ما سمتى الله مما أو جب الله تعالى عليك فيه وضوءاً فلا شيء عليك و إن شكك فى مسح رأسك وأصبت فى لحيتك بله فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك و إن لم تصب بله فلاتنفض الوضوء بالشك و امض فى صلاتك وإن تيقينت أنبك لم تتماً وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتى على الوضوء.

قال حمَّاد: وقال حريز: قالـ ذرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أوبعض جسده في غسل الجنابة: فقال: إذا شك ثمَّ كانت به بلّة و هو في صلاته مسح بها

بعد الوضوء، و هل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء او الفراغ من افعاله ، ظاهر الاكثر الاول ، ويدل عليه قوله للميل «فاذا قمت » الا ان يقال: المراد به الفراغ بناء على الاغلب ويؤيده قوله ليملي «وفرغت منه ».

ولو تيقن ترك عضو أتى به و بما بعده اجماعاً سواء كان فى حال الوضوء او بعده، لكن نقل عن ابن الجنيد انه قال: لوبقى موضع لم يبتل فان كان دون الد دهم بلها و صلى، و ان كانت أوسع اعاد على العضو و ما بعده، ثم اعلم ان حكم الظن لم يجد فى كلامهم وإلحاقه بكلا الطرفين محتمل.

قوله المنتجة «فامسح بها عليه» قال في مشرق الشمسين: يدل على ان منشك بعد انصرافه في مسح رأسه، وقد بقى في شعره بلل، فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل، والظاهر حمل هذا على الاستحباب.

قوله المِلْيُكُ « مسح بها عليه » . هذا ايضاً محمول على الاستحباب .

قوله الله عليه هما لم يصب بلة». فانه لايعيد الماء. وامنا الرجوع عن الصلاة فهو متحقق على التقديرين.

قوله الله عليه عنه الشاف ». لا يتوهم المنافاة بينه وبين مامر ، اذ هذا

عليه و إن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء مالم يصب بلّة فان دخله الشاك و قد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استبان رجع وأعادالماء عليه وإن رآه وبه بلّة مسح عليه و أعاد الصاّلة باستيقان و إن كان شاكاً فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته.

٣ ـ على بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله للميّا قال : إن ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف واتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من حسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقد م رأسك .

۴ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله الله على أبل عبدالله الله على أبل عبدالله الله على الرّب الله و رجليه و رجليه و أن كان إندًا نسى و ذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه و إن كان إندًا نسى شماله فليغسل الشّمال ولايعيد على ما كان توضّاً وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضاً .

فى صورة عدم اصابة البلّة ولماكان مستلزماً لقطع الصلاّة سقط استحباب المسح، وما سبق فى صورة اصابتها ، وهما ظاهران من العبارة فتدبّر، ويحتمل ان يكون المراد بالحالة الاخرى غير الصلاه يعنى ان دخله الشك " بعد الصلاة ، وقد دخل فى حالة اخرى غير الصلاه .

قوله ﷺ : « باستيقان » . اى البته فان الاعادة حينتَذ لابد منه ويحتمل ان يكون متعلقاً بمحذوف و تقديره ان كان تركه باستيقان فيكون تاكيداً ، لقوله استبانه .

الحديث الثالث: حسن،

الحديث الرابع: حسن.

وفهم منه ومن اشباهه الموالاة بمعنى المتابعة ولايخفى ان، ظاهرها الترتيب.

۵ على عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد عن حريز ، عن ذرارة قال : قال أبوجعفر المبيئي : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل إبدأ بالوجه ثم باليدين ثم المسح الرا أس والر جانين و لاتقد من شيئاً بين يدي شيء تخالف ما امرت به و إن غسلت الذراع قبل الوجه فابد أبالوجه وأعدعلى الذراع وإن مسحت الرا جلقبل الرا أس فامسح على الرا أس قبل الرا جل

#### الحديث الخامس: حسن كالصحيح.

وقال في الحبل المتين: المراد بالمتابعة بين الوضوء، المتابعة بين افعاله على حذف مضاف، اى اجعل بعض افعاله تابعاً اى موخراً و بعضها متبوعاً اى مقداماً من قولهم تبع فلان فلاناً اى مشى خلفه، وليس المراد المتابعة بالمعنى المتعادف بين الفقهاء إى احد فردي الموالاة الذى جعلوه قسيماً لمراعاة الجفاف.

ثم اليدفى ان هذا الحديث انها دل على تقديم الوجه على اليدين، وهما على مسح الراس، وهو على الرّجلين، وامنا تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه ههنا وعطفه علي الرّجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب، وينبغى ان يقرأ قوله علي الترتيب، وينبغى ان يقرأ قوله علي إن الجملة حال من فاعل تقد من كما في قوله تعالى (ونذرهم في طغيانهم يعمهون (١)) او على انهامستأنفة كما في قول الشاعر و قال رائدهم ارسوانز اولها و، و اما قراءته مجزوماً على انه جواب النهى كما في و لاتكفر تدخل الجنية و فممنوع عند جمهور النحاة لان الجزم في الحقيقة انما هو بان الشرطية مقد د. ولا يجوز ان يكون التقدير ان لا تقدمن شيئاً بين يدى شيء تخالف ما امرت به لانيه من قبيل و لا تكفر تدخل النار وهو ممتنع عندهم ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك،

قوله عليه ه فاهسج على الراس » حمل على ما اذا لم يمسج الرأس.

<sup>(</sup>١) الانعام : ١١٠.

ثمَّ أعد على الرَّجل، إبدأ بما بدأ الله به.

7 عد ق من أصحابنا، عن أحمد بن على، وأبي داود جميعاً ، عدالحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيدوب ؛ عن الحسين بن عثمان . عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الملكي قال : إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل المساد وإن نسيت مسح دأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم أغسل رجليك .

٧ ــ و بهذا الاسناد قال : قال أبو عبدالله ﴿ لَلَيْكُ : إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فان الوضوء لايتبعيض .

قوله لِللَّمَا هُ ابدأ بما بدأ الله به » في الخبر دلالة على لزوم متابعة الترتيب الذكرى في الفعل و أن الابتداء في الخبر ليس المراد به الابتداء الحقيقي ، بل اعم منه ومن الاضافي .

قوله على «فأعدغسل وجهك» ظاهر الاعادة انه كان غسل الوجه، ويمكن ان يكون لمقارنة النيسة، و امنا الاعادة في غسل الأيمن، فيمكن أن يكون باعتباد مطلق الغسل، أو المراد أصل الفعل بمجاز المشاكلة، و يمكن حمله على العامد، اوعلى الاستحباب، لكن لم يذكرهما الأصحاب، وما يتوهم من بطلان غسل اليمين لكونه بعد غسل الشمال ففساده ظاهر ،

#### الحديث السابع: موثق

قوله الليكي وحتى ينشف وضوءك ، بفتح الواواى ماء الوضوء، و بناء على كون الجنس المضاف مفيداً للعموم، يدل على جفاف الجميع، والتوايل يدل على

٨ على بن إبراهيم ، عن الصالح بن السندي ، عن حمد بن بشير ، عن عن عن بن بشير ، عن عن بن أبى حزة ، عن معاوية بن عميّا و قال : قلت لا بي عبدالله على الماء فنعد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئى ؛ فقال : اعد .

٩ - الحسين بن عن، عن مملّى بن عن،عن الحسن بن علي " الوشاء، عن حدّادبن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سالت أبا عبدالله عليه عن رجل نسى من الوضوء الذ "راع والر "أس ؟ قال : يعيد الوضوء ، إن " الوضوء يتبع بغضه بعضاً .

الأكتفاء بالبعض.

ولاخلاف بين الاصحاب في وجوب الموالاة لكن اختلفوا في معناها ، فذهب جاعة منهم المفيد و الشيخ ، في بعض كثبه و كذا المرتضى الى أوجوب المتابعة ، وفسروا بها الموالاة، والاكثرون على أن الموالاة هي رعاية عدم الجفاف ، واختلفوا في الجفاف ، فذهب بعض الى أن جفاف بعض من عضو كاف في البطلان ، والاكثر على ان جفاف الجميع مبطل، وذهب المرتضى و ابن ادريس الى ان جاف العضو السابق على ما هو فيه مبطل .

ثم المشهور بين القائلين بالمتابعة عدم بطلان الوضوء الا بالجفاف و اشما يظهر الاثر في ترتب الاثم، والشيخ في المسبوط على البطلان.

الحديث الثامن: مجهول.

الحديث التاسع : ضيف على المشهور .

و قال في الحبل المتين: قدورد في الموالاة هذان الحديثان، هذا من الصحّاح والاو "ل من الموثقـّات، نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة اى فنى، ولم يبق منه شيء، والوضوء في هذا الحديث بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء، و كذلك الواقع فاعلاً في الحديث الاو "ل، ويظهر من كلام بعض اللّغوية بن ان " الوضوء بالضم " يجيىء بمعنى ماء الوضوء ايضاً، وقد دل " الحديثان على ان الاخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء، لكن قول الراوى فيجف وضوئى يمكن أن يراد

### ﴿ باب ﴾

#### ۵ ( ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ) الم

١ - عَرْ بِن إِسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أحمد بن إدريس ، عن عمّ بن عد الحدر جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبدالله بالله الله عليك بهما. الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللّذين أنعم الله عليك بهما. 
٧ - عَرْ بن يحيى ، عن أحمد بن عمّ ، عن عمّ بن سهل ، عن ذكريًّا بن آدم قل : مألت الرّضا للمله عن النّاسور أينقض الوضوء قال انّما ينقض الوضوء ثلاث :

س\_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمارةال: قال

به حفف كل الأعضاء وجفاف بعضها، وكذلك قول الامام عليه في الحديث الاول حتى يبس وضوءك ولهذا اختلف الاصحاب في ان المبطل للوضوء هو جفاف الجميع اوان جفف البعض كاف في البطلان، والاول هو الأظهر وعليه الاكثر.

### باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الحديث الأول: صحبح.

قوله بَجْيَةِ ﴿ لَا مَا خَرَجَ ؛ الْحَصَرَ إِضَافَى بِالنَّسِبَةِ الَى مَا يَخْرَجُ عَنِ الْجَسَّهُ كَالْقَىءُ وَالْرَّعَافُ وَنَحُو ذَلِكُ رَدِّاً عَلَى الْعَامَةِ ، فَلَايِمًا فَى نَفْضَ النَّومُ وَالْاَغْمَاء ، وَانْ كَانَا شُرَادُ بِالْخَطَابِ صَنْفُ الْمُخَاطِبِ مِكُونَ المَرَادُ النَّاقِضُ بِالنَّسِبَةِ الَّى الرَّجِلُ وَالا فَمَضَفُ لَسُمِلُ الدَّمَاءُ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا .

الحديث الثاني: حسن.

و في الصحاح الناسور بالسين والصاد جميعاً علَّه تخرج في نواحي المقعدة و في اللَّمة ، وهو معر"ب ، انتهى . وكان الحصر اضافي" اى ما يخرج من الاسفلين ، ولا يوجب الغسل بقريفة السيَّوال عن الناسور .

الحديث الثالث: حسن.

أبوعبدالله عليه عليه الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنَّه قدخرج منه ديح، فلا ينقض الوضوء إلاريح تسمعها أو تجدريحها .

عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن إسماعيل، عن ظريف ، عن على عد ته من أصحابنا ، عن أجل عن عبدالله الله عن الله عن الله عنه الله

۵ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن اخي فضيل، عن فضيل، عن أبي عبدالله عليه في الرجل يخرج منه مثل حب القرع ؟ قال: ليس عليه وضوء . و روي إذا كانت ملط خة بالعذرة أعاد الوضوء .

٢ - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن ذرارة قال: قلت لا بي جعفر و لا بي عبدالله عليقظاء: ما ينقض الوضوء فقالا: ما يخرج من طرفيك الا سفاين من الد بر والذ كر ، غائط أو بول أو مني أوريح والنوم حتّى يذهب العقل و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

قوله عليه « او تجدريحها » المراد امّا رائحتها بالشمّ او احساس ريحتها بالخروج وهو بعيد ، ولعله محمول على صورة الشكّ .

الحديث الرابع: مجهول.

وحب القرعدود عريض يتولدنى الا معاء سمتى به لشبهه به ، قال فى الفقيه: هذا اذا لم يكن فيه ثفل فاذاكان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء والتقييد بالصغار لكون الغالب فى الكبار التلطخ .

قوله عِلْمَيْكُمُ «بمنزلة القَّمل» يعنى كما ان القمال يعصل من البدن ولاينقض الوضوء كذلك الديدان .

الحديث الخامس: مجهول واخره مرسل.

الحديث السادس: حسن.

قوله عليه « و كل " نوم يكره » . قال في الحبل المتين : معناه ان "كل" نوم

٧ \_ على بن يحيى ، عن العمر كى ، عن على " بن جعفر ، عن أخيه موسى الملكم قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم " يصلَّى وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلَّى حتى يطرحه .

٨ ـ عد ة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن الحسين ابن إبى العلاء قال : سألت أباعبدالله الملكي عن الرّجل يتجشأ فيخرج منهشيءأيعيد الوضوء ؟ قال : لا .

يفسد الوضوء الا نوماً يسمع معه الصو"ت فعبر" فيبين الافساد بالكراهة ،وهذه الجملة بمنزلة المبينية لما قبلها فكانه فيبين بين الا النوم الذي يذهب العقل ، علامته عدم سماع الصو"ت ،وائما خالف فيبين المتعاطفات الا ربعة ، وبين الخامس في التعريف ، و اسلوب العطف لاندراج جميعها تحت الموصول الواقع بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه ، و امنا الخامس فمعطوف عليه و قسيم له و تخصيصه في التحرج من السبيلين بهذه الا ربعه يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم و الحقنة و امثالها ، و امنا الداماء الثلاثه فلمله فيبين انتما لم يذكرها لان الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل .

#### الحديث السابع: صحيع،

قوله الجين و لا يصلّى ، كانه على الكراهة لها فاته لحضور القلب و لئلا يفجأه الحدث في الصلاة ، و ربّما قيل بالحرمة لكونه حاملاً للنجاسة ، و قال في مشرق الشمسين : نهيه الجين عن الصلاة قبل اخراج الدواء محمول على الكراهة ، و هو غير مشهور بين الفقهاء ، و قد بستفاد من هذا الحديث ان خروج الحقنة غير ناقض .

الحديث الثامن: حسن.

وفي القاموس جشأت نفسه ثارت للقي والجتَّشُّو تنفُّس المعدة .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذبنة ، عن أبي
 اسامة قال : سألت أبا عبدالله بالمنظم عن القيء هلينقض الوضوء ؟ قال : لا .

الحسين بن سعيد، عن أصحابنا ، عن أحمد بن على وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان، عن عبيد بن زرارة ،عن أبي عبدالله المجللة قال : إذا قاءالر "جل وهو على طهر فليتمضمض .

۱۱ ـ على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عنابن مسكان ، عن على الحلبي قال : سألت أبا عبدالله الملكي من الرَّ جل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أوشعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لادلكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت : فانتهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصمو كم فلاتخاصموهم وقولوا : هكذا السنة .

١٢ - على بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جديل ، عن زوادة ،

الحديث التاسع: حس .

الحديث العاشر: موثق.

قوله لِمُلِيِّكُمُ « فليتمضمض» حمل على الاستحباب.

الحديث الحادي عشر: مجهول كالصحيح.

والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد .

الحديث الثاني عشر: حس.

وعليه اجماع اصحابنا ، الا ابن المجنيد في القبلة ، و هو و ابن با بويه في مس الفرج، قال ابن المجنيد: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المنحر بمنقض الطهارة فالاحتياط لذاكانت في محلل اعادة الوضوء ، و قال ايضاً : ان مس ما انضم عليه المثقبتان نقض وضوء ، و مس ظهر لفرج امن الغير اذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحر م والمحلل احتياطاً، ومس ما باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحر م

عن أبي جعفر ﴿ لِلْمُنْكُمُ قَالَ الْمِسْ فَي الْقَبِلَّةَ وَلَامِسُ ۚ الْفَرْجُ وَلَا الْمُبَاشِرَةَ وضوء .

۱۳ ـ غربن الحسن، عن سهل من ذياد ، عن غرب سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الملكي قال : سألته عن الراعاف و الحجامة و كل دم سائد ؛ فقال : ليس في هذا وضوء إنها الوضوء من طرفيك الأذبين أنعم الله تمالي عيث .

خ ١- تم بن يحيى، عن أحمد بن تها، عن معمد بن خلاد قال: سألت أبا المحسن للمثلث عن رجل به علمة لايقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستنبا الوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضاً، قلت له: إن الوضوء

وفال ابن بابويه: اذا حس الرجل باطن دبره او باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان فتح احليله الغير أعاد الوضوء.

قوله علي « ولا المباشرة» . كان المراد بها الملامسه باى عضو كان رد اعلى العامة حيث ذهبوا الى انها ناقضة ، واستدلوا بقوله تعالى ( اولا مستم النساء (١) حلا لهاعلى المعنى اللغوى، ويحتمل ان يكون المزاد بها الجماع فائله ايضاً لايوجب الوضوء وان نقضه .

الحديث الثالث عشر: ضيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: صحيح.

فوله « يشتد" عليه ». قال في الحبل المتين: اداد به انه يصعب عليه صعوبة فليله لا يووى الى جواز التيمة ، والا لسوغه للله له واندما ذكر الر "اوى تعسر الوضوء عليه وأددفه بقوله \_ وهوقاعد \_ رجاء ان يرحض للهيم له في ترك مطلق الطهارة و طمعاً في ان يكون النوم حال القعود و تمكين المقعد من الارض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب اليه بعضهم ، وخصوصاً اذا كانت الطهارة متعسره .

وما تضمنه اخر الحديث \_ من قوله بليكم « أذا خفي عنه الصوت فقد وجب

<sup>·</sup> ۴4: . الأساء: 44.

يشتد عليه لحال علّمته؟ فقال: إذا خفي الصّوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخّر الظّهر ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.

الحسين عن صفوان بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و عبّى بن يحيى ، عن عبّى بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالر عن الحجداج قال : سألت أباعبدالله عليه عن الخفقة و الخفقة و الخفقة و الخفقة و الخفقة و الخفقة و النسوم قائماً الانسان على نفسه بصيرة » إن عليدًا عليه عليه الوضوء .

١٤ على بن على ، عن ابن جمهور ، عمين ذكره ، عن أحمد بن على ، عن سعد ،
 عن أبى عبدالله علينا قال: أذنان وعينان تنام العينان ولاتنام الاذنان وذلك لاينفض الوضوء .

۱۷ ـ أحمد بن إدريس ؛ و على بن يحيى، عن على بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمر و بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر الساباطي ، عن أبي عبدالله عليك قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلى ؟ قال : لابأس ، إنها ذلك في الحديد .

عليه الوضوء » ـ ممنّا استدل به الشيخ في التهذيب على النقض بالاغماء او المرة ، وتبعه المحقّق في المعتبر و العلامة في المنتهى ، وشيخنا الشهيد في الذكرى ولا يخفى ما فيه ، و قال الجزرى و في النهاية ، فيه « فغفوت غفوة » اى نمت نومة خفيفة يقال : اغفا اغفاء و اغفاءة اذا نام و قلّما يقال غفى قال الازهرى اللغنّة الجيندة اغفىت .

الحديث الخامس عشر: صحيح.

و قال في القاموس خفق فلان حرك" رأسه اذا نعس.

الحديث السادس عشر: مرسل.

الحديث السابع عشر : موثق والظاهر عن احدين الحسن، وفي بعض النستَّخ

# ﴿ باب ﴾

### ه (الرجل يطأ على العدرة أو غيرها من القدر ) الم

١ - عبّل بن يحيى ، عن أحمد بن عبّل ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن الأحول، عن الأحول، عن أبى عبدالله عليّل قال في الرجل يطأعلى الموضع الذي ليس بنظيف ثم على المده مكاناً نظيفاً ؟ قال لابأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .

۲ علی بن إبراهیم ، عن أبیه، عن حماد ، عن حریز ، عن علی بن مسلمقال:
 کنت مع أبی جعفر (بلید) إذمر علی عذرة یا بسة فوطأ علیها فأصابت ثوبه ، فقات:

عن احمد بن الحسين وهو تصحيف.

### باب الرجل يطأ على العذرة الا غيرها من القذر الحديث الأول: صحيح.

قوله ﷺ « نظيفاً » يمكن ان يستدّل بظاهره على اشتراط طهارة الارض لتطهير النعل وان امكن ان يكون المراد خلوّها من عين النجاسة .

قوله عليه هنه عشر ذراعاً » لعله ازوال عين النجاسة فانها تزول بها غالباً ، ونقل عن ابن الجنيد انه اعتبر هذا التحديد، وقال في مشرق الشمسين: اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين، و الظاهر ان المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة، كما يشعر به قوله الملكي « أو نحو ذلك ».

الحديث الثاني: حسن،

قوله المبيني « ان الارض » كان هذا للغبار النبجس الذى مس النعل و يحتمل ان يكون لرفع توهم النجاسة الذى حصل للوطىء على العذرة اليابسة ، والاول اولى كما لايخفى ، ثم اعلم ان الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، و أسفل القدم ، والنعل مقطوع به فى كلام الاصحاب و ظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما اشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل، وصر "ح ابن الجنيد بالتعميم، ومقتضى

جِعلت فداك قدوطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يا بسة ، فقلت: بلي، فقال: لابأس: إن ّالا رض تطهـ "ر يعضها بعضاً".

٣ ـ على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّاد ، عن عن المحاق بن عمّاد ، عن على الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبدالله المبتلك فقال : أبن نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن "بينكم و بين المسجد زقاقاً قذراً \_ أو قلنا له : إن "بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً \_ فقال :

كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الارض من الاعيان الطاهرة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالارض، فانه استدن فيه بجواز الصلاة فبه بكونه مما لايتم فيه الصلاة.

ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط علهارة الارض ويبوستها ، وهو أحوط ، ولا يعتبر المشى بل يكفى المسح الى أن يذهب العين ، و قال فى الحبل المتين : و لعل المراد بالارض فى قوله المهلى الارض بطهر بعضها بعضاً عايشتمل نفس الارض وماعليها من القدم والنعل و الخف ، و قال فى المعالم : وكان المراد من هذه العبارة بمعونة سياق الكلام الواقعة فيه ، ان النجاسة الحاصلة فى اسفل القدم و ماهو بمعناه بملاقاة الارض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح فى محل آخر من الارض ، فسمى ذوال الاثر الحاصل من الارض تطهير آلها ، كما يقول : الماء مطهر للبول ، بمعنى انه مزيل للاثر الحاصل منه و على هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما فى معناه مختصاً بالنجاسة المكتسبة من الارض النجسة .

الحديث الثالث: مجهول كالموثق.

و فى الصحاح: الزقاق السكة، و يدل على حرمة تنجيس المسجد اوادخال النجاسة فيه مطلقاً ، و يمكن ان يقال: لعله للصلاة فى تلك النعل ، لكنسه خلاف الظاهر وقال فى المدارك: قوله الملكم « الارض يطهر بعضها بعضاً » يمكن ان يكون معناه ان الارض يطهر بعضها ، وهوا لمماس لاسفل النعل اوالطاهر منها بعض الاشياء

لا بأس ، الارض تطهير بعضها بعضاً . قلت : و السرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : لا يضر ُكُ مثله .

٢ ـ علي بن عبى ، عن سهل بن زياد . عن غبر بن سنان ، عن ابن هسكان ، عن الحديث ، عن أبى عبدالله عبدالله

۵- على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن در آج، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أباعبد الله الملكن عن المخذر يريخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافياً ؟ فقال: أليس و راءهشيء جاف ؟ قلت: بلي، قال: فلا بأس، إن الارض تطهر بعضها بعضاً.

# ﴿ باب ﴾ ﷺ (المذى والودى )۞

١ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماً د ، عن حريز، عن درارة ، عن أبي

وهوالنعل والقدم، ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل، أذا تنجس مملاقاة بعض الارض النجسة يطهره البعض الاخر الطاهر أذاهشي عليه فالمطهر في الحقيقه ما ينجس بالبعض الاخر وعلّقه بنفس البعض مجاذا.

الحديث الرابع: ضعف على المشهود، رآخره مرسل . الحديث الخامس: مختلف فيه .

و يمكن ان يستدل بهذا على اشتراط الجفاف أيضاً الا أن يقال: الظاهر الجفاف عن هذه الرطوبة التي مر "قبيله، وهوالماء الذي سال عن بدن الخنزير .

#### باب المذى و الودى

الحديث الأول: حسن.

والمياه التي تخرج من الانسان سوى البول والمنبي ثلاثة ولاخلاف بين علمائنا

عبدالله عليه قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أوودى وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصّلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فانما ذلك بمنزلة النخامة وكلّ شيء يخرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل أومن البواسير وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.

٢ - يس بن يحيى ، عن أحمد بن يس عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن
 حنظلة قال : سألت أبا عبدالله الملتي عن المذي ، فقال : ما هو والنخامة إلاسواء .

٣ ـ على بن إبر اهيم، عن أبيه ،عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما عليم الله عن المذي ، فقال: لاينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولاجسد إنها هو بمنزلة المخاط والبزاق .

٣\_ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمّل بن مسلم قال: سألت أبا جعفر المبلكي عن المذي يسيل حتمّى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، إنّه لم يخرج من مخرج المنيّ ، إنّها هو بمنزلة النّخامة .

في عدم الانتقاض بها الا ابن الجنيد، فاته ذهب الى الانتقاض بالمذى اذاكان عقيب شهوة وفي القاموس: والمذى بسكون الذال والمذي كعنى و المذى ساكنة اللام ما يخرج منك عند الملاعبة و التقبيل، و الودى بالمهلمة ما يخرج عقيب البول ولم نجد بالمعجمة في اللغة، لكن ذكر الشهيدالثاني ( ره ) وبالمعجمة ما يخرج عقيب الانزال وقال في المذى: انه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، وعلى ما عرفت لا يظهر لتقييد ابن الجنيد ( ره ) وجه وجيه، و ينبغى ان يحمل البواسير على ما أذا كان الخارج منها غير الدم ، او يكون عدم الغسل لائله معفو عنه، لاظاهرا ويكون المراد من قوله « تقذ ده » تجده قذرا اى نجساً فيدخل الدم فيه، و فيه بعد، والا ظهر ان المعنى، الا ان يستقذره طبعك و تستنكف عنه.

الحديث الثاني: موثق ، ويمكن الاستدلال به على الطهارة .

الحديث الثالث: حس .

الحديث الرابع: حسن.

# ﴿ باب انواع الغسل ﴾

المعاوية بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ؛ و ابن أبى عمير ؛ عن معاوية بن عمّار ، عن أبى عبدالله عليكا قال : سمعته يقول : الغسلمن الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسمعشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسّل ميسّاً .

٢ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
 سألت أبا عبدالله عليك عن غسل الجمعة فقال : واجب في السنفر و الحضر إلا أنه رختص للنساء في السنفر لقلة الماء، وقال : غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا

#### باب انواع الغسل

الحديث الأول: مجهول كالصحيح.

قوله المالية والعيدين عداد بعض الاصحاب وقتهما بالزوال، وبعضهم بالصلاة، وظاهر هذا الخبر الى اخر اليوم، الا ان يقال المراد بالعيدين صلاتهما، و بعض الأخبار يؤينه ما ذكرناه من الامتداد الى اخر اليوم ونسب القول بالوجوب في العيدين الى الظاهرية.

قوله عِلَيْكُمُ « تزور البيت » الظاهر ان المراد به طواف الحج ، و يحتمل مطلق الطواف ايضاً، وفيه دلالةعلى انه يكفى الغسل ذلك اليوم ولاتلزم المقارنة.

قوله المُلِيَّكُ « ومن غسل ميسَّناً » ظاهره غسل المس لا غسل المَيْت كما فهمه الشه .

الحديث الثاني: موثق.

قوله عِلِيّهُ « في السّفر و قلة الهاء » ظاهره اجتماعهما ، و يحتمل ان يكون كلّ منهماعلّة برأسها وفي التهذيب: لقلّة الهاء . طهرت واجب وغيل المستحاضة واجب إذااحتشت بالكرسف فجاذالد م الكرسف فعليها الغسل فعليها الغسل لكل ملاتين والمفجر غسل وإن لم يجزالدم الكرسف فعليها الغسل كل بوم مر ق و الوضوء لكل صلاة وغسل النشفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل المريث واجب وغسل الإستسفاء واجب وغسل أو له ليت واجب وغسل الاستسفاء واجب وغال أو له ليلة من شهر دمضان بستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنشة لاتش كهافائله يرسجى في إحديهن ليلة القدر وغسل يوم

قوله على ه و ان لم يجز » شامل للقليلة و المتوسسطة الا ان القليلة خارج بالنصوص فببقى المتوسطة وهذا مستند المشهورفي تثليث اقسام المستحاضة ، ولايخفى عدم دلالتد على كون الفسل لصلاة الفداة .

قوله النها «لكل صلاة». اى واجب، و يفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل، و يمكن حمله على سلاة لم يقادنها الغسل للا خباد الكثيرة اويحمل على الاستحباب، والمشهود ان غسل المولود غسل كساير الاغسال لاغسل، وايضاً المشهود استحبابه، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر ومايشابهه من الا خباد الاخر، و حملت على تأكد الاستحباب.

قوله لِمُلِيَّةُ و غسل الزيارة واجبي » الظاهر ان المراد منها طواف الحج ، والاكثر حملوه على مطلق الزيارة، ولاحاجة لنا في اثباته الى هذا الخبر ، للاخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموماً و خصوصاً قوله لِمُلِيَّةً و في احديهن » كذا في التهذيب ايضاً وفي الفقيه احديهما ، وهو الاظهر، وعلى الاول اما تجوّز في الجمع ، او باضافة الليلة الاولى .

قوله عليه « و غسل الاستخارة » ذكر الا كثرانه ليس المراد الغسل الكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد وردفيها الغسل في الخبر المخصوص، ويشكل التخصيص لاطلاق هذا الخبر، وحمله على العهد بعيد، بل الظاهر ان لايقيد بصلاتها أيضاً .

الفطر وغسل بوم الا ضحى سنسة، لا احب تركها وغسل الاستخارة يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسعة عشرة وإحدى و عشرين وثلاث وعشرين.

# ﴿ باب ﴾ \$( ما يجزيء الغسل منه اذا اجتمع )\$

ا ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجز أك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة والنحر و الحاق و الذبح و الزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجز أها عنك غسل واحد : قال : ثم قال : و كذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها و إحرامها وجعتها وغسل من خيضها وعيدها .

ثم لايخفي ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل و الاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب وبعضها بالسنه وبعضها بالاستحباب فتدبس .

قوله عِلِيْكُم « و يستحب " العمل » كأن في هذه العبارة سهواً ، و يمكن ان يكون المراد ان "غسل هذه الليالي لا جل العمل ، و في التهذيب نقل الخبر الى قوله وغسل الاستخارة يستحب من غير هذه التتمة .

#### باب ما يجزىء الغسل منه اذا اجتمع

الحديث الأول: حسن.

قوله عليه « و الجمعة » و في بعض النسخ مكانها الحجامة ، و المراد لفسل الحجامة ، و تطهيرها ، لا لفسلها و كانها سهو من النساخ ، و يدل على تداخل الاغسال اذاكان معها واجب، اما بان ينوى الجميع، اويقصد الجنابة ويجزى عنها . الحديث الثاني : ضيف .

أجزأ عنه ذلك الغسل من كلٌّ غسل يلزمه في ذلك اليوم.

# ﴿ باب ﴾

### \$ ( وجوب الغسل يوم الجمعة ) ع

الرَّ ضَا لِمُلِيًّا قَالَ : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كلِّ ذكر وانثي

و قال في المدارك اذا اجتمع على المكلّف غسلان فصاعداً ، فامـّا ان يكون كلّها واجبة او مستحبة ، اويجتمع الأمران .

الاول : ان تكون كلّها واجبة و الأظهر التداخل مع الاقتصار على نية الفربة ، كما ذكره المصنّف (ره) وكذا مع ضم الرّفع او الاستباحة مطلقاً ، ولو عين أحد الأحداث . فانكان المعين هو الجنابة فالمشهور اجزاؤه عن غيره بل قيل انّه متفيّق عليه ، وان كان غيره ففيه قولان اظهرهما انه كالاول .

الثانى: ان تكون كلهمًا مستحبة و الاظهر التداخل مع تعيين الأسباب، أو الاقتصار على القربة، لفحوى الأخبار، و مع تعيين البعض يتوجمّه الاشكال السمّابق، وان كان القول بالاجزاء غير بعيد ايضاً.

الثالث: ان يكون المراد بعضها واجباً وبعضها مستحباً و الاجود الاجتزاء بالغسل الواحد ايضاً لما تقد"م انتهى، و ما اختاره (رم) قوى كما يظهر من الا خبار،

#### باب وجوب الغسل بوم الجمعة

الحديث الاول: حسن ، و اختلف في غسل الجمعة ، فالمشهور استجبابه ، و ذهب الصد وقان الى الوجوب كما هو ظاهر المصنف، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تاكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الاخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل الستنة على مقابل الفرض اى ما ثبت

عبدأو حنَّ م .

على بن على ، عنسهل بن زياد ، وعلى بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن
 أبى نصر ، عن على بن عبدالله قال : سألت الرّضا عليك عن غسل يوم الجمعة فقال :
 واجب على كلّ ذكر وأنشى عبد أو حرّ .

٣ ـ خبر بن يحيى ، عن عبر بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حاذم، عن أبى عبدالله لِلْبَلِيْنُ قال : الغسل يوم الجمعة على الرّجال و النساء في الحضر وعلى الرّبجال في السّفر وليس على النساء في السّفر وفي رواية اخرى أنّه رخس للنساء في السّفر في السّفر لقلّة الماء .

٤ ـ عداً ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن سيف ، عن أبيه سيف ابن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول عليه كيف صارغسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال ، إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة؛

وجوبه بالسنَّة لا بالقرآن، وهذا أيضاً يظهر من الاخبار .

الحديث الثاني : مجهول .

الحديث الثالث: صحيح و آخره مرسل، و يمكن حمله على عدم تاكد" الاستخباب لخر ام" احمد .

الحديث الرابع: حسن على ما قيل بناء على ان "الحسين بن خالد ، هو الحسين بن ابى العلاء الخفاف". الممدوح ، والظاهر انه الصير في المجهول لروايته كثيراً عن الرضا للبيخ برواية الصد وق ( ده ) في كتبه ، وقال الفاضل التسترى لا اعرفه على هذا الوجه ، وان كان هو الحسن بن خالد على ماينبه عليه بعض اخباد الفقيه حيث يروى عن الحسن بن خالد ، عن ابى الحسن الاول فقدو أق ، و كذا الكلام في نحوه .

قوله عليه « و أتم وضوء النافلة » في ابواب الزيادات من التهذيب ، وضوء الفريضه اى الفريضه بدل النافلة وفي الفقية الوضوء بدونهما ، وقد يستدل به على

وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ؛ وأتم وضوء الفريضة بخسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان [ أو نقصان ] .

د عد ق من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزنى : عن الحادث بن حصيرة ، عن الاصبغ قال : كان أمير المؤمنين لِهُلِيكُ إذا أراد أن يوبخ الرّجل يقول : والله لا نت أعجز من التّارك الغسل يوم الجمعة وإنّه لايزال في طهر إلى الجمعة الاخرى .

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن موسى ، عن امد وام أحمد بنت موسى ، عن امد وام أحمد بنت موسى قالتا: كنامع أبى الحسن المناكم البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء بها غداً قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .

٧ \_ علي " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ،

الاستحباب لكون نظيريه مستحبين، ويشكل الاستدلال بمحض ذلك، و لعله يصلح للتأييد.

الحديث الخامس: ضعيف.

الحديث السادس: مجهول.

ويد ل على جواذ التقديم لخوف قلة الماء ، و ربسما يشترط فيه السفر ايضاً ، و هو غير معلوم ، وقد يقال بالجواذ لساير الأعداد بل لغير عدر ايضاً لمادوي من جواذ تقديم أعمال الجمعة يوم الخميس لضيقه ولا يتخلو من اشكال .

الحديث السابع: مرسل ، واخره ايضاً مرسل .

و ظاهر اكثر الاصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمداً او نسياناً لعدر وغيره، وقال الصدرة و (ره) ـ ومن نسى الغسل أوفاته لعدر فليغتسل بعد العصر او يَوْم السبت فشرط العدر واكثر الأخبار مطلقه.

عن ألى حعفر المُبَيِّعُ قال: لابد من غسل يوم الجمعة في السَّفر والحض فمن نسى على المنافر والحض فمن نسى على المعد من الغد، و روي فيه رخصة للعليل.

# ﴿ باب ﴾

و صفه الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير) و الخسل و تحويل الخاتم عند الغسل) و تحويل الخاتم عند الغسل) و تحويل الخاتم عند الغسل)

المجر بن يحيى، عن عن الحسين؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن الخال جميعاً عن صفو ان بن يحيى ؛ عن العلاء بن رزين ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما على قال : من عن على الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماءعلى

نه اعدم ان ظاهر الاصحاب استحباب القضاء ليلة السبت، و التقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما، ويمكن ان يقال يوم السبت يشمل الليل لكونه احد اطلاقيه، لكن يشكل الاستدلال به.

بات صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده و الرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل و تحويل الخاتم عند الغسل الحديث الأول: صحيح.

قوله عِليُّكُم « تبدأ بكفيك" » يظهر منه استحباب الغسل من الزند .

قوله المجليكا «ثم تفسل قرجك» يمكن ان-يستدل بظاهر هذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث ، واشتراط طهارة البدن عند الفسل ، الاان يقال هذا محمول على الاستحباب على كل مذهب ، اذ لم يقل احد ظاهراً بوجوب رفع الخبث على جميع الفسل بل على غسل ذلك العضو .

قوله على الله على داسك » يحتمل ان يكون المراد به غما الرأس الله مرات و ان يكون على أراد غسله بثلاث اكف من غير دلالة على تثليث

رأسك ثلاثاً ثم تصب الماء على سائر جسدك من تين فمأجرى عليه الماء فقد طهر . ٢ حق بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد س عيسى ، عن ربعي البن عبدالله عن أبى عبدالله الماء ثلاثاً ، لا بجر له أقل من ذلك .

٣ على "بن إبراهيم، عن أبيه، عن حاد بن عيسى، عن حريز ، عن ذرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفيه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجة فأنفاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف "ثم صب على منكبه الأيمن مر "تين وعلى منكبه الأيسر مر "تين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

الغسل، وقد حكم جماعة من الاصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثاً في كل عضو، وقد دل هذا الحديث و الحديث الاتى على المر "تين فيما عدا الرأس و حكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثاً و اجتزأ بالد هن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات، اقول ويظهر من هذا الخبر وساير الا خبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين.

قوله إليك : « مرتيس » يحتمل ان تكون المر تان باعتبار الجانبين لكنه بعيد خصوصاً مع التصريح في الخبر الثاني و قوله لليكم «فما جرى عليه الماء فقد طهر » يحتمل ان يكون المراد منه محض اشتراط الجريان او مع تبعيض الغسل ايضا بمعنى ان كل عضو تحقيق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وادخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح .

و ظاهره تثليث الصب لا الغسل ، و المعنى انه لا يجزيه اقل من ذلك من الثلاث الاكف لتحقيق الغسل غالباً .

الحديث الثالث: حسن.

قوله عليه الأيسر » لايخفي ان هذا الحبر لابدل على

٤ ـ عد من أصحابنا ،عن أحمد بن عرب،عنعلي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال : قال ، تقول في غسل الجمعة : « اللهم طهد قلبي من كل آفة تمحق بها ديني و تبطل بها عملي » و تقول في غسل الجنابة : اللهم طهد قلبي وذك عملي و تقد سعيي و اجعل ما عندك خيراً لي » .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبينه ، عن ابن أبي عمير ، عن سمَّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله عليه يقول : إذا ادتمس الجنب في الماء ادتماسة واحدة

الترتيب بين الجانبين لعدم دلالة الواو عليه ، وعلى تقدير دلالة الترتيب الذّ كرى عليه فانهما يدلّ على الترتيب في الصبّ لا الغسل فتأمّل.

#### الحديث الرابع: مرسل.

قوله عليه اللهم طهر قلبي ». اى من العقايد الباطلة والاخلاق الذميمة والنيات الفاسدة ، «وزك عملي» اى اجعله ذاكياً نامياً ، اوثوابه مضاعفاً ، اواجعله طاهراً مميّا يدنسيّه من النيّات الفاسده و غيرها ، «واجعل ما عندك خيراً لي» اى تكون آخرتي احسن لي من الدنيا، اواكون الي الاخرة أرغب منيّ الى الدّنيا الحديث الخامس : حسن .

و الظاهر ان الارتماس يتحقق بخروج جزء من الرأس و لايشترط خروج جميع البدن عن الماء كما قيل ، وقال في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بادتماسة واحدة مما لاخلاف فيه بين الاصحاب ، والحقوابه بقية الاغسال ، ونقل الشيخ في المسبوط ، قولا بان في الارتماس ترتيباً حكميا ، و هذا القول لا يعرف قائله ، غير ان الشيخ صر ح باند من علمائنا، وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس، واخرى بان الغسل يترتب في نفسه وان لم يلاحظ المغتسل ترتيبه وقال المحقق الشيخ على تبعا للشهيد ان فايدة التفسيرين يظهر فيمن وجد لمعه فيعيد على الاول ويغسلهاعلى الثاني وفي ناذر الغسل مرتباً فيبرء بالارتماس على فيعيد على الاول ويغسلهاعلى الثاني وفي ناذر الغسل مرتباً فيبرء بالارتماس على

أجزأه ذلك من غسله.

ع ـ على بن يحيى ، عن العمر كى" ، عن على " بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر المائة على المسوار والد ملج في بعض ذراعها ، لاتدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضاًت أواغتسلت ؟ قال . تحر "كه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه . وعن الخاتم الضيق لايدري هل يجري الماء تحته إذا توضاً أم لا ، كيف يصنع ؟ قال : إن علم أن " ألماء لايدخله فليخرجه إذا توضاً .

٧ عن أصحابنا، عن أحمد بن على بن عيسى، وأبي داود جميعاً ، عن الحسين ابن سعيد ، عن على بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه في رجل أصابته

الثانى دون الاو ل انتهى ، وللبحث فيه مجال واسع ، ولايخفى ان وعاية الترتيب الحكمى بهذين التفسيرين، ربّما يقتضي مقارنة النيةالجزء من الرأس .

الحديث السادس: صحيح.

وقال في مشرق الشمسين: السنوار بكسر السينن والد ملج بالدال و اللام المضمومة بن واخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المراة في عضدها ويسمني المعضد ولعل على بن جعفر اطلق الذراع على مجموع اليد تجوزاً.

قوله بِلِيّاعُ «انعلم» ظاهره الفرق بين الوضوء و الغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الاو"ل و كفاية عدم العلم في الثاني لكون الا مر في الغسل اشد"، ويمكن حمل ما في الوضوء على الوجوب، و الثاني على الاستحباب او على انه لمنّا كان الغالب في الاو"ل لاشتماله على الدملج، عدم وصول الماء يكفى فيه عدم العلم بخلاف الثاني فاننه بخلافه.

الحديث السابع: مرسل.

وظاهره انه يجزيه في الارتماس لا للترتيب بان ينوي كل عضو ويغسله، وان احتمله ايضاً ، وقد اجرى الشيخ في المبسوط العقود تحت المجرى ، والوقوف

حنبة ففام في المطرحتي سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم .

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيعاً ، عن حدّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله علي قال: إن علياً عليه أن يغسل الجنب دأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصدّلاة .

٩ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي

تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، و ذهب ابن ادريس الى اختصاص الحكم بالارتماس .

الحديث الثامن: حسن كالحصيح.

واعلم انه اختلف الاصحاب في وجوب الغسل لنفسه او لغيره، فذهب ابن ادريس، والمحقق وجماعة الى وجوب غسل الجنابة لغيره، و الراوندى و العلامة و والده وجماعة الى الوجوب لنفسه، و يفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة ايضاً من الطهارات، ولايتوهم امكان الاستدلال بهذ لخبر عنى و جوب الغسل لنفسه لا نه لاخلاف في استحبابه قبل الوقت فان استدل بائه يلزم ان يكون بعضه واجباً وبعضه مستحباً عورض بائه على تقدير الوجوب لنفسه ايضاً يلزم كون بعضه واجباً لنفسه وبعضه واجباً لغيره، والجواب بعدم فساد ذلك مشترك.

ثم اعلم انهم اختلفوا ايضاً فيما اذا تخلّل الحدث الاُصغربين الغسل، فقيل يبطل الغسل، وقيل يجب اتمامه والوضوء بعده وقيل لايجب الوضوءايضاً، و ربما يؤيدّدالا خير هذا الخبر اذ قلماً ينفك المكلّف في مثل هذه المدّة عن حدث فتدبس.

الحديث التاسع: حسن .

وبدل على وجوب الترتيب في الغسل بين الراس و البدن ، وعلى انه شرط

عبدالله عليه قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بداله أن يغسل رأسه لم يجدبد أ من إعادة الغسل.

۱۰ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن حمّاد ، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله المجلّية عن الرّجل يفتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يفتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلاعليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما .

الم عن الواسطى ، عن أحمد بن على ، عن أبى يحيى الواسطى ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليه قال: قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي ببال فيه و على تعل سندية ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدممك فلا نغسل قدممك فلا نغسل قدممك .

في الغسل يبطل بالاخلال به سهواً ايضاً .

الحديث العاشر: مجهول.

قوله إلي المانع من المعلم المانع المانع من المانع المانع من وصول الماء اليهما يجب غسلهما ، وان لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري [على بدنه] على رجليه فلايجب الغسل بعد الغسل اوالغسل، ويحتمل ان يكون المراد انه يشترط في تحقيق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية و عدم تحقق غسل بعده ، و الظاهر انه تكفى الاستدامة مع النية ، او المراد انه انكان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل على قدميه فلايجب غسله ، وانكان في الماء الواقف القليل فائه يصير غسالة ولا يكفي لغسل الرجلين ، ولعله اظهر الوجوه .

الحديث الحادي عشر: حسن.

قو له المبيني «انكان الماء » ظاهره ان هذا لتحقيق الغسل لاللمتطهير ، وانكان سؤال السائل عنه فانه يظهر منه جوابه ايضاً فتأمل.

عن يعدي بن طلحة ، عن أسحابنا، عن أحمد بن على، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس عن يعونس عن يعونس عن يعدالله بن سليمان قال : سمعت أباعبدالله المليق عن يعدالله بن سليمان قال : سمعت أباعبدالله المليقة .

۱۳ ـ يلى بن يحيى ؛ وغيره ، عن يملى بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله للله على قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل المجنابة ، و روي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا أغسل يوم الجمعة فان قبله وضوء . و روي أي وضوء أطهر من الغسل .

۱۴ عداً و من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن الحسبن ابن أبى العلاء قال : حو "له من المن أبى العلاء قال : سألت أباعبدالله المالية عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حو "له من مكانه ؛ وقال في الوضوء : تدبره و إن نسيت حتى تقوم في الصالاة فلا آمرك أن

الحديث الثاني عشر : مجهول .

قوله المبلك : «بدعة» ظاهره ان البدعة باعتباد البعدية ، و منهم من حمل على غدل الجنابة ولاحاجة المه .

الحديث الثالث عشر: صحيح، والاخير أن مرسلان.

و يظهر من هذا الخبر مع الخبر السّابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة ، وقال في المدارك أجمع علماؤنا على ان "غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، و اختلف في غيره من الاغسال فالمشهور انه لايكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواءكان فرضاً اوسنة ، وقال المرتضى (ره) لا يجب الوضوء مع الغسل سواءكان فرضاً وهو اختيار ابن الجنيد وجماعة من المتأخرين وهو اقوى .

الحديث الرابع عشر: حسن،

﴿ رَبِّ يَحْتُمُكُ أَنْ يُكُونَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْوِيْلُ هُوَ الْأَدَارَةُ وَظَاهِرُهُ الْمُغَايِرَةُ لَمَا فَي

تعمد الصلاة .

المعيد ، عن فضالة ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له :

الغسل من المبالغة ، و على التقديرين الظاهر الاستحباب لعدم الأمر بالاعادة مع النسبان .

الحديث الخامس عشر: صحيح.

ويمكن ان يكون المنع لاجل التنبيه على ان المعصوم لا يسهو أولاتعليم بالنظر الى غيره ، وقال المحقق التسترى ( ره ) : وكان فيه ان " من وقع منه حال النسيان ما يحرم او وقع منه حال التذكر لم يجب نهية و هو قضية الاصول ، وقال الشيخ البها في ( ره ) : فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور ، فضمير « قال » يرجع الى الر اوى ويحتمل رجوعه الى الامام إلياني فيكون حكاية عن شخص انه فعل ذلك فلا يكون حجة ويمكن تاييد هذا الاحتمال بعصمة الامام إلياني اللهم الا" ان يقال: لعل غرضه إلياني التعليم و فيه بعد ، و لا يخفى ان " ظاهره يعطى اجزاء المسح عن الفسل .

وقال رحمالله في مشرق الشمسين: اللمعة بضم "اللا"م وهي في اللغة القطعة من الارض المعشبة اذا يبس عشبها وصادت بيضاء كانها تلمع بين الخضرة، و تطلق على القطعة من مطلق الجسم اذا خالفت ما حولها في بعض الصفات، ويستفاد من هذا الحديث ان من سهى عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر انه لا فرق بن الطهارة وغيرها من العبادات.

و لا يخفى ما فى ظاهره فانه ينافى العصمة و لعل ذلك القائل كان مخطئاً فى ظنه عدم اصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الام المليا ما عليك لوسكت تم مسحه تلك اللمعة انها صدر عند للتعليم.

وقال في حبل المتين لعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب،

قد أبقيت طعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ماكان عليك لوسكت ، ثم مسح تلك اللَّمعة سده .

ابن مسكان ،عن عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ،عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ،عن على الحلبي ،عن أبي عبدالله المجلّل قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . ١٧ \_ على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أباعبدالله المجلّل عما تصنع النساء في الشعر و القرون فقال : لم تكن هذه المشطة

والمسح فى قول الراوى « ثم مسح تلك اللمعة بيده » الظاهر ان المراد به ما كان معه جريان فى الجملة واطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق ان المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لايصدق شىء منهما على شىء من افراد الاخر .

و يمكن ان يستنبط من هذا الحديث امر آخر و هو ان من اخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله و يلزمه تلافى ذلك النقصان ، فان الظاهر ان المراد من قوله بالله اخبره بتلك اللمعة ، ما كان عليك لوسكت، انك لو لم تخبر نى بها لم يلزمنى تداركها فان الناس فى سعة لما لا يعلمون فعلى هذا فهل يكفى فى وجوب قبول قول المخبر بامثال ذلك مطلق ظن صدقه أم لابد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالاول اولى والله بعلم.

الحديث السادس عشر: مرسل.

و يدل على عدم و جوب غسل الشعر في الغسل ، ويفهم من ظاهر المعتبر ، و الذكرى الاجماع على عدم وجوب غسل الشعر ولايظهر من كلام احد وجوبه ، الا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد في المقنعة و قد اولها الشيخ ( ره ) .

الحديث السابع عشر: حسن.

وفي الصحاح القرن الخصله من الشعر يقال للرجل قرنان اىضفيرتان. قوله: عِلْبَيْكُم « هذه المشطة » بالجمع او المصدر والثاني اظهر ، و فال الوالد

انَّما كنَّ يجمعنه ثمَّ وصف أربعة أمكنة ثمَّ قال : يبالغن في الغسل.

## ﴿ باب ﴾

#### 🕸 (ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ) 🕾

ا عنى عن عن عنى العلاء بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين، عن على الرّبل المناه على الرّجل المناه ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرّجم .

٢ عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على عيسى ، عن على بن إسماعيل قال :
 سألت الر ضا الملك عن الر جل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينز لان متى يجب

العلامة رحمه الله يعنى لم يكن في زمان و المائة عَلَيْدَالهُ هذه الضاير بل كن يفي قن اشعار رؤسهن في ادبعة المكنه و كان ايصال الماء الى ما تحت الشعرسه لا، والما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء الى البشرة، و قال الفاضل التسترى كان هذه الا مكنة مواضع الشعر المجموع ولعنها المقدام والمؤخر واليمين واليسار.

#### باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

الحديث الأول: صحبح.

والظاهر ان الضمير في قوله « ادخله » راجع الى الفرج ويشمل الفرجين للمراة واماً شموله لدبر الغلام ففيه اشكال لذكر المهر والرجم.

قوله لِمُثِيِّعُ : « المهر » اى تمام المهر او يستقر ".

الحديث الثاني : صحيح .

وفسر الاصحاب التقائهما بمجاذاتهما، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فان مدخل الذكر اسفل الفرج، وهو مخرج الولد والحيض، وموضع الختان اعلاه، وبينهما ثقبة البول، وحصول الجنابه بالتقاء الختانين اجماعي، و الظاهر الله لاخلاف ايضاً في وجوب العسل عند مواداة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء

الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.

٣- وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن على ، عن الحسن بن على بن يقطين، عن أخيه الحسين ، عن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن المبلكية عن الرّجل يصيب الجادية البكر لايفتى إليها ولاينزل عليها أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم الصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

عد على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عبيدالله عن المفخّد عليه غسل ؟ قال : تعمإذا النزل .

۵ عدة من أصحابنا عن أحمد بن عبر، عن إسماعيل بن سعد الأسعري قال:

الختانين اولا و ان كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر الى الروايات لا يخلو من اشكال، وقال في الحبل المتين: قول عن بن اسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبّ على المسبّ يو المراد انه يحصل بغيبوبة الحشفة الحديث الثالث: صحيح .

قوله عليه اليها» ظاهرهانه لم يفتضها وان امكنان يكون بمعنى الانزال فيكون الجملة بعدها تأكيداً لها وكذا الثانى وانكان الثانى، فى الثانى اظهر قوله بليك : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف اى سواء .

الحديث الرابع حن .

و قال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من اصاب فيما بين الفخذين امنا من دون ايلاج اصلاً او ايلاج ما دون الحشفة .

الحديث الخامس صحيح.

سألت الرِّضا عِلِيُّكُ عن الرَّجل يلمس فرج جاربته حتّى تنزل الماء من غير أن يباش ، يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا انزلت من شهوة فعليها الفسل .

عد على بن بزيع قال : سألت الرسّط عن الرسّط عن الرسّط المربّع المربّع عن الرسّط المربّع عن الرسّع المربّع المر

٧- الحسين بن عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزياد ، عن الحسين بن سعيد عن على بن سعيد عن على الفضيل قال : سألت أبا الحسن إلليكم عن المرأة تعانق ذوجهامن خلفه فتحر لله على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أولا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهدة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل .

٨ عن أبي عبدالله عليه عن أحمد بن على ، عن البرقي وفعه ، عن أبي عبدالله عليه الغلل قال: إذا أنى الر تجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلاغسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل

ولاخلاف بين المسلمين ظاهراً ، في ان" انزال المنتى سبب للجنابة الموجبة للغسل بالاجماع ايضاً سواء كان في النوم او اليقظة ، و سواء كان للرجل او المراة الا" ان" اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والد" فق .

الحديث السادس: صحبح.

الحديث السابع: مجهول.

الحديث الثامن: مرفوع.

و اختلف الاصحاب في وجوب الغسل بوطى دبر المرأة ، فالاكثرون و منهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، و ابن ادريس ، والمحقيق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار الى عدم الوجوب، واميّا دبر الرجل ففيه ايضاً خلاف والسيّد قائل هناايضاً بالوجوب وترد دالشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا الى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيّد (ره) الى وجوب الفسل بل اد عي السيّد على الجميع اجماع الاصحاب

ولا غمال عليها .

## ﴿ باب ﴾

#### ٥٤ احتلام الرجل والمرأة ) ١

١- ١ على بن يحيى، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم، عن الحسين ابن أبى العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه عن الرّجل يرى في المنام حتّى يجد الشّهوة فهو يرى أنّه قداحتلم فاذا استيقظ لم يرفى ثوبه الماء ولا في جدده ؟ قال: ليس عليه الغسل. وقال: كان على عليه عليه عليه الغسل من الماء الأكبر فاذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

و استدل على الجميع بخبر عبل بن مسلم و بكثير من الأخبار ، ولايخفى ما فى المجميع من المناقشة اذ يمكن حمل الادخال فى خبر ابن مسلم على المتعارف و ايضاً على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفر قوا فى جميع المراتب بين الفاعل والمفعول .

#### باب احتالام الرجل والمرأة

الحديث الأول حسن.

واعلم انه اذا تيقن ان الخارج منى فيجب عليه الغسل سواء كان معالصفات التى ذكرها الاصحاب من مقارنة الشهوة و غيرها ام لا و هذا مما اجمع عليه اصحابناواما اذا اشتبه الخارج ولم يعلم انه منى اولا فقدذكر جمع من الاصحاب كالمحقق فى المعتبر، والعلامة فى المنتهى انه يعتبر فى حال الصحابة باللذه والدفق وفتور البدن ولاعبرة فيه بالدفق لان قوة المريض وفتور البدن ولاعبرة فيه بالدفق لان قوة المريض رباما عجزت دفعه، وذاد جمع آخر كالشهيد فى الذكرى علامة اخرى وهى قرب دايحته من دايحة الطلع والعجين اذا كان رطباً وبياض البيض اذا كان جافاً.

٢ ـ ـ ـ من بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّاد عن أبي عبدالله إليّا قال : سألته عن رجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً ؟ فقال : ليس بشيء إلا "إن يكون مريضاً فعليه الغسل.

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فائله دبهما كان هو الداً افق لكنله يجيىء مجيئاً ضعيفاً ليس له قو أة لمكان مرضك،ساعة، بعد ساعة،قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

٣- على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عبير ، عن ابن المغيرة، عن حريز عن ابن المغيرة، عن حريز عن ابن أبي يعفور قال . قلت لا بي عبدالله عليه ؛ الرّجل يرى في المنام ويجد الشّهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئاً ، ثم على بعد فيخرج ؟ قال : إن كان مريضاً فليغتسل وإن لم يكن مريضاً فلاشيء عليه ، قال : فقلت له: فما فرق بينهما ؟ فقال : لا أن الرجل إذا كان صحيحاً جاء بدفقة و قو ت وإذا كان مريضاً لم يجيء إلا عد .

۵ عد ته من أصحابنا، عن أحمد بن على، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن المحلبي ، عن أبي عبدالله إليك قال: سألته ، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّاجل؟ قال: إذا انزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

الحديث الثاني: مجهول كالصحيح.

و قال في مشرق الشمسين: المراد بالاحتلام النوم المتعارف و المراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلّته و عدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني ".

الحديث الثالث: حسن .

الحديث الرابع: حسن،

الحديث الخامس: صحيح.

ع \_ تجى بن يحيى ، عن أحمد بن تجل ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان فرزياً لتأباعبدالله عن المرأة ترى أن الر جل يجامعها في المنام في فرجها حتى ننزل ؟ قال : تغتسل . وفي رواية اخرى قال : عليها غسل ولكن لا تحد " ثوهن بهذا فتُخذنه عَلَة .

٧ خيّ بن يحيى ،عن أحمد بن حيّ ،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال :سألت أبا عبدالله عبدالله عبد الرّ جل ينام ولم يرفي نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه و على

#### الحديث السادس: صحيح واخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مراده عليه الله لاتذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج الى الحمام متى شئن ، من غير ان تكن صادقات في ذلك ، اوأنهن رباما جومعن خفيةعن اقاربهن فاذا رآهن أقار بهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علّة لذلك وهذا هو الاظهر .

وذاد في مشرق الشمسين وجهاً اخر حيث قال: و يمكن ان يكون مراده عليه انتكم لا تخبر وهن بذلك لئلاً يخطر ذلك ببالهن عند النوم و يتفكرن فيه فيحتلمن، اذا لا غلب ان مايخط ببال الانسان حين النوم ويتفكر فيه فائه يراه في المنام وقال في هذا الحديث دلالة على انه لايجب على العالم بامثال هذه المسايل ان يعلمها للجاهل، بل يكره له ذلك اذا ظن تر تب مثل هذه المفسدة على تعليمه، و قال الفاضل التسترى ( ره ) كان فيه انه لايجب تعليم الجاهل و تنبيه الفاضل وليس ببعيداذا لم يعلم تحقق سببه اذ لعله لايحتلم ابداً نعم اذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه الا فضرورة.

#### الحديث السابع: موثق.

وقال في الدروس: واجد المني على جسده او ثوبه المختص يغتسل و يعيد كل صلاة لايمكن سبقها، وفي المبسوط يعيد ما صلاه بعد اخر غسل رافع و هو

فخذه الماء هل عليه غسل ؟قال: نعم.

## ۾ باب ﴾

الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعدائغسل ) عدائغسل )

١- على بن يحيى، عن أحمد بن على، عن عثمان بن عيسى، عن مبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله المجلل قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء؟قال : يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منه الموأة إنها هو من قال : لا تعيد ، قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنها هو من ماء الر جل .

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمَّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه فقل عن الرَّجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان

احتياط حسن ولو اشترك الثوب او الفراش فلاغسل.

#### باب الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة و يخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الاول : موثنق .

ولا خلاف بين الاصحاب ظاهراً في انه اذا خلط ماء الر"جل والمراة وخرج وعلم ان "الخارج مشتمل على ماء المراة يجب عليها الغسل ، و امنا اذا شكت"، فقر "ب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده باخبار يقين الطهارة والشك" في الحدث .

قوله المبليكي «منهاء الر"جل » ان يحمله على ذلك لانه يحتمله و الاصل عدم وجوب شيء عليه .

الحديث الثاني: حسن .

و اعلم ان البلّل الخارج بعد الغسل لايخلو إما ان يعلم انه منى او بول او غيرهما ، اولا يعلم ، فان علم انه منى فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا ان

بال قبل أن يغتسل ؟ قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الفسل .

٣- الحسين بن عن ، عن معلّى بن عن ، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالر من أبى عبدالله قال : سألت أباعبدالله الملكي عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الر جل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .

٣- أبو داود ، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن ، عن ذرعة ، عن سماعة

علم انه بول في عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء وكذا ان علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما .

و امنًا اذا اشتبه ففيه أربع صور لان الغسل امنًا ان يكون بعد البول والاجتهاد او بدونهما او بدون البول فقط او بدون الاجتهاد فقط .

امًا الاول : فقد ادعوا الاجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء .
وامًّا الثانى : فالمشهور وجوب أعادة الغسل، وادعى ابن ادريس عليهالاجماع
وانكان في الجمع بين الاخبار القول بالاستحباب اظهر، و يظهر من كلام الصدوق (رده) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة .

وامنا الثالث: فهوامنا مع تيسس البول اولا، امناالاول فالظاهر من كلامهم وجوب اعادة الفسل حينئذ ايضاً وبفهم من ظاهر الشرايع والنافع عدم الوجوب، وامنا الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والفسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الاكثر وظاهر اكثر الاخبار وجوب اعادة الفسل.

وامنًا الرّابع: فالمعروف بينهم اعادة الوضوء حينتُذ خاصنة و قد نقل ابن ادريس عليه الاجماع وانكان من حيث الجمع بين الاخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الاصحاب عدم وجوب اعادة ما صلّى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب الى بعض اصحابنا.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع: موثق على الظاهر،وقال الوالدالعلامة رحمهالله ابوداود

قال: سألته عن الرَّجل يجنب ثمَّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما يغتسل قال: يعيد الغسل، و إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجى.

## ﴿ باب ﴾

ه الجنب بأكل و يشرب و يقرأ ويدخل المسجد و يختضب و يدهن ) ه ( ويطلى ويحتجم )

ا \_ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليك قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ عد ة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال:

غير معروف ، ان كان الكلينى يروى عنه والا فالظاهر انه سليمان بن سفيان ابوداود المنشد المسترق وهو ثقة،وعلى هذا فالظاهر ان الواسطة اما الحسين بن يجيى او العدة انتهى ، وينبغى حمله على ما اذا لم يستبرء للبول .

باب الجنب يا كل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن و يطلى ويحتجم

الحديث الأول: حسن كالصحيح.

والمشهور كزاهة الأكل و الشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب، وألحق بهما بعض الاصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والاخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل" الاصحاب نظروا الى تلازمهما غالباً .

الحديث الثاني: موثن كالصحيح.

والمشهوربين الاصحاب جواز قراءة ما عدى العزايم مطلقا ، وكراهة مازاد على السبع او السبعين اشد كراهة وقال على السبع او السبعين اشد كراهة وقال

سألت أباعبدالله عليه عن الجنب يا كل ويشرب ويقرأ ؟ قال : نعم يأكل و يشرب ويقرأ ويذكرالله عز وجل ماشاء .

س على بن من من الحسن ، عن سهل بن ذياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ابن در"اج ، عن أبي عبدالله عليه قال: للجنب أن يمشى في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا" المسجد الحرام ومسجد الرّ سول عَلَيْكُ .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أباعبدالله عليه عن الجنب يجلس في المسامجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عَلَيْهِ الله .

۵ على بن يحيى، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد، عن حمَّاد بن عيسى،

فى المختلف وبعض اصحابنا لايجو "ذالا" ما بينه وبين سبع آيات او سبعين والزايد على ذلك محرمة، وقال فى المنتهى: وقال بعض الاصحاب و يحرم ماذاد على السبعين وكأن المراد به ابن البر "اج، ونقل عن سلاد تحريم القراءة مطلقا، ولاخلاف بين الاصحاب ظاهراً فى عدم جواذ قراءة الجنب والحايض السود العزايم ولا أبعاضها، و ظاهر الاخباد آية السجدة و مع عدم الظهود فهى محتملة لها احتمالاً ظاهراً بمنع الاستدلال، لكن "الاجماع يحملها على الاول والله يعلم.

الحديث الثالث: ضيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الاصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جورة على كراهية و ايضاً اطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق اطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الاطلاق الى ابيه و المفيد ايضاً ، و ذكر الصدوق ايضاً انه لابأس ان ينام الجنب في المسجد .

الحديث الرابع: حس . الحديث الخامس : موثق . عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليُّكُم عمَّن قـرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لابأس ولايمس الكتاب .

عد على بن يحيى ، عن أحمد بن على، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر، عن حريز قال : قلت لابي عبدالله إلليك : الجنب يد هن ثم يغتسل ؟ قال ؟ لا . لاب على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا إليك : الرّجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيّب والشيء اللّكد "مثل علك الرّوم والطيّراد وما أشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيّب وغيره قال : لابأس .

٨ ـ أبوداود،عن الحسين بن سعيد،عن فضالة بن أيدُّوب ، عن عبدالله بنسنان

ونقل في المعتبر والمنتهى اجماع فقهاء الاسلام على حرمة المس على البحنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، اولم يعتد ا بخلافه . الحديث السادس : ضعف .

و ذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع: صحيح.

قوله: « والشيء اللكد من علك الر وم والطراد » و في بعض النسخ الطراد بالد ال ، وفي بعض النسخ الطراد بالد ال ، وفي بعضها الطراب، ولعله اظهر ، قال في الصحاح لكدعليه الوسخ لكدا اى لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، و قال في القاموس : طراد الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كأن نفي البأس نظراً الى ان الماء يصل الى ما تحت هذه الاشياء ، وفي علك الر وم اشكال .

وقال الفاضل التسترى: « ولعل في هذه الر واية دلالةعلى عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، و لعل هذا اذا فرغ من الفسل ولا يبعد العمل بالاول اذا كان شيئاً يسيرا نظراً الى تحقق المسمنى عرفاً ، الا انتي لا اعرف به قائلاً مناً . الحديث الثامن : صحيح .

قال : سألتأبا عبدالله أَبْلِيَّهُ عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال ، نعم ولكن لايضعان في المسجد شيئاً .

٩ عن أبي جميلة ، عن أجمد بن عمّ ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأ و لا إليهم قال: لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالندورة و روي أيضاً أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أو للخضاب فلا.

• ١- عدا من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن ذرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم فال : إن أحب أن يتوضا فليفعل والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك فان هو نام ولم يتوضا ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاءالله تعالى .

١١ على بن إبراهيم ، عن أبيه ،عن ابن أبي عمير ، عن حمَّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه قال : لابأس بأن يحتجم الرَّجل وهو جنب .

الم عبدالله عن أبي عبدالله عن أبيه ، عن النوفلي معن السكوني معن أبي عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله على قال: لابأس أن يختضب الرسم على ويتمضمض فائه يخاف منه الوضح .

وقال في الحبل المتين: النهي عن الوضع محمول عنداكثر الأصحاب على التحريم، وعند سلار على الكراهة، والعمل على المشهور، و الظاهر الله لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد او داخله.

الحديث التاسع: ضعيف، واخره مرسل.

الحديث العاشر: موثق.

الحديث الحادي عشر: حسن.

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهود.

وفي الصحاح الوضح قد يكنلي به عن البرس، والمشهور كراهة اختصاب الجنب، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهي نسبة القول بعدم الكراهة الى الصدارق.

## ﴿ باب ﴾

#### ه(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب) ه

۱ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن أبي اسامة قال : سألت أباعبدالله إليكم عن الجنب يعرق في ثوبه أويغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها وهي حائض أوجنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال : هذا كله ليس بشيء.

## باب الجنب يعرق في الثوب او يصيب جسده ثوبه و هور طب

الحديث الأول : حسن .

ولاخلاف بن الاصحاب في طهارة عرق الحايض، و المستحاضه، و النفساء، و الجنب من الحلال، اذا خلا الثوب و البدن من النجاسة ، و اختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام، فذهب إبنا بابويه، و الشيخان، و اتباعهما الى النجاسة، بل نسب بعضهم هذا القول الى الاصحاب، والمشهور بين المتأخَّرين الطهارة و قال في المعالم : اعلم ان" الشهيد ( ده ) في الذكرى بعد ان حكى عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسةعرق الجنب من الحرام الى رواية الاصحاب ـ قال ـ ولعلَّه ما رواه عمّ بن همام باسنادهالي ادريس بن يزداد الكفر توثي انّهكان يقول بالوقف فدخل سر" من راى في عهد الى الحسن الملكم و أداد ان سأله عن الثوب الذي معر ف فيه الجنب أيصلَّى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عِليُّكُم إذ حركه ابوالحسن عِلْيُكُم بِمَقْرِعَة ، وقال مبتدئاً أن كان من حلال فصل فيه وانكان من حرام فلاتصل فيه ،ثم قال و روى الكليني باسناده الى الرُّضا عِلَيْكُ في الحمَّام ينتسل فيه الجنب من الحرام و عن ابي الحسن ﷺ لايغتسل من غسالته فانَّه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخبرين ضعف،والاولى لم اقفعليها في كتب الحديث الموجوده الان عندنا بعد التتبع انتهى ، واقول قداوردت في كتاب بحار الانوار اخباراً موافقة

٢ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن در اج، عن أبي اسامة قال: قلت لابي عبدالله الملكي يصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفاصلي فيه ؟ قال: نعم.

٣ عد قد أصحابنا، عن أحد بن صلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على ، عن على قبل من أبي حزة قال : سئل أبوعبدالله علي و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال : ما أدى به بأساً ، فقيل : إنه يعرق حتى لوشاء أن يعصره عصره وقال : فقط بأبوعبدالله علي في وجه الر جل وقال : إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به .

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حران، عن أبي عبدالله عليه قال : لا يجنب الشوب الرسّجل ولا يجنب الرسّجل ولا يجنب الرسّجل السّوب.

للروايّة الاولى من الخرايج للرّاوندى وغيره ومع ذلك لايبعد حمله على الكراهة والله يعلم .

الحديث الثاني: حسن.

وحل على ما اذا لم يعلم ان خصوص الموضع الذي اصاب النجس رطب او لم تكن الرطوبة بحد تسرى النجاسة اليه بها ، او على التقية لمساهلتهم في أمر المنى كثيراً ، وكذا في الخبر الثاني وان لم يكن قوله بهيم صريحاً في كون المني فيه وقس عليهما الاخبار الاخرى فتأميل.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

وفي الصحيّاح قطب وجهه تقطيباً اي عبس.

الحديث الرابع: مجهول.

قوله عليه « لايجنب الثوب الرسّجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب، وقال الوالد العلامة قدس سرس اى لاينجسه بحسب الظاهر، فاماً محمول

۵ - على بن أحمد ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبى اسامة قال : سألت أبا عبدالله الملك عن النّوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السّماء حتى يبتل على ؟ قال : لابأس .

ع على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لا بي عبدالله المبلكي : الر جل يبول وهو جنب ثم ً يستنجى فيصيب ثوبه جسده وهو رطب؟ قال : لابأس .

## ﴿ باب ﴾

#### ه ( المنى والمذى يصيبان الثوب والجسد ) الم

۱- الحسين بن يِّل ، عن معلَّى بن عِبِّل ، عن الوشَّاء ، عن حمَّاد بن عثمان ، عن ابن أبى يعفود ، عن أبى عبدالله على الله على الله عن المنى يصيب الثَّوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفى عليك مكانه فاغسله كلَّه .

على النقية لموافقته لمذهب كثير من العاملة من طهارة المنى ، أوعلى العرق القليل الذي لا يسرى ، وامنا على انه لايصيره جنباً ، حتى يجب عليه الغسل ولايجنب الرجل الثوب ، اى عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب .

الحديث الخامس: موثق كالصحيح.

الحديث السادس: صحيح.

قوله علي « لابأس » اى مع عدم العلم بملاقاة الجزء النبجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذى يصيبان الثوب و الجسد الحديث الاول: ضيف على المشهود .

ولاخلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لوخفي عليه موضعه كما تدلُّ عليه تلك الاخيار . ٧- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ميسر قال : قلت لا بي عبدالله المبلكي : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلاتبالغ غسله فأصلّى فيه فاذا هو يابس ؟ قال : أعد صلاتك ، أمّا إناك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .

٣ ـ يه بن يحيى ، عن أحمد بن يه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المنى يصيب الثوب ، قال ، اغسل الشوب كله إذا خفى عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً .

٤ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابي عمير، عن حاد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه الذي أصابه أبي عبدالله عليه على قال : إذا احتلم الرتجل فأصاب ثوبه شيء فليفسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وان يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليفسل ثوبه كله فانه أحسن .

۵ على بن يحيى، عن أحمد بن على بن خالد،عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن على بن على بن على عن المذى المذى

الحديث الثاني : حس .

الحديث الثالث: موثق.

الحديث الرابع: حسن .

قوله لِللِّيكُم « فلينضحه » اى استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

وبدل على طهارة المذى مطلقاً كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة .

يصيب الثُّوب، قال: ليس به باس.

7\_ الحسين بن عبّ ، عن معلّى بن عبّ ،عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال . سمعت أباعبدالله عبيّ يقول : لانرى في المذي وضوءاً و لاغسلاً ، ما أصاب الثوب منه إلا " في الماء الأكبر .

# ﴿ باب ﴾ على البول يصيب الثوب أو الجسد ) المول يصيب الثوب أو الجسد المول المول

العلاء قال: سألت أبا عبدالله علي عن البول، يصيب البحسد، قال: صب عليه الماء

الحَديث السادس: ضعيف على المشهور، والاستثناء منقطع.

باب البول بصيب الثوب او الجسد

الحديث الأول: حسن.

قوله بالله «فانما هو ماء » قال الفاضل التسترى (ره) :كان مقتضى الفحوى انه اذا لم يكن ماء احتاج الى اكثر من صب من "بين انتهى ، و فيه تامل لان الظاهر من التعليل انه يكفى الصب ، ولا يحتاج الى الغسل والعصر والد "لك لانه ماء و وقع على الجسد فتامل .

ثم اعلم ان المشهور بين الاصحاب وجوب غسل الثوب و البدن من البول مر"تين ، واسنده في المعتبر الى علمائنا ، و استقرب العلا"مة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الازالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لان" فيه اطراحاً للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : «نعم لوقيل باختصاص المرتين بالثوب و الاكتفاء في غيره بالمر"ة كان وجهاً قويداً لضعف الا خبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، و في غير البول خلاف فذهب جماعة الى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم الى المر"تين فيما له قوام

مر تين فانتما هوماء ؛ وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مر تين ؛ وسألته عن الصبي يبول على الثنوب ، قال : يصب عليه الماء قليلاً ثم يعصره .

٢- أحمد بن على من إبر اهيم بن أبي محمود قال: قلت للرسط المبين الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما ؟ وهو ثخين كثير الحشو ، قال : يغسل ما

كالمنى، والمشهور بين المتاخّرين التعدد مطلقاً .

اقول : ولا يبعد القول بوجوب النسل مرتيسٌ لبول الرجل ، و مر ت لبول الصبّي غير الرضيع ، والصبّ في الرضيع كما هو ظاهر الخبر .

قوله المبيئة «ثم يعصره» قال الفاضل التسترى (ره) لم يحضرنى في حكم العصر غيره ولعلّهم، لايقولون بوجوبه في صورة الصبّعلى بول الصبى فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن، وبالحملة حيث اشتملت الا مر هنا بالصبّدون الغسل أمكن ان يكون العصر لا دخال الماء في جميع اجزاء الثوب و لايلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة، ويدخل في اعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهوربين الاصحاب وجوب العص فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم مناعتبر العصر مر تين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعص بين الغسلتين، و ظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين و المشهور ان العصر في القليل و بعضهم اوجبه في الكثير انضاً .

## الحديث الثاني: صحيح .

وقال في القاموس: الطنفسة مثلثة الطاء و الفاء و بكس الطاء و فتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر، وقال انه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في اجزائه، واماً مع سريانها فيغسل جميعه، ويكتفى بالتقليب والدق عن العصر، وقال

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أباالحسن عليه عن النوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الاخر و عن الفرو و ما فيه من الحثو ؟ قال : اغسل ما أصاب منه و مس "الجانب الاخر فان أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا" فانضحه بالماء .

۴ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصير في قال : قلت لا بي عبدالله المليلي : أبول فلا أصيب المآء وقد

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهر أعلى عدم السر اية ويمكن ان يقال: المراد بهان يرفع ظاهرهما و يغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس اويوضع على الحشو بناء على ان مثل هذه الر طوبة لايتعد ي انتهى كلامه دفع الله مقامه.

الحديث الثالث: موثق.

وقال الفاضل التسترى (ره) : لا يخفى ان هذه الر وابات تتضمن الغسل، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر انهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة الى العصر في الغسل في الكثير فان مقتضاه ان حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينتذ ايجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لاسيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التاميل والاشكال في نظرنا.

الحديث الرابع: حسن.

والظاهر ان" حكم بن حكيم هو ابوخلاً د الثقة .

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة الى عدم وجوب ازالة مالايدركه الطرف من النجاسات، و ربّما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا و ربّما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتاخرين من عدم تنجيس المتنجس، وحكى العلامه (ره) في المختلف على السيّد المرتضى انّه قال في جواب المسائل الميارقيات: ان البول قدعفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤس الابر، ونقل

أصاب بدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أوالتّراب، ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهى أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال: لا بأس به .

الله على بن إبراهيم، عن عبدالله بن المغيرة أنّه قال: في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبدالله إلليّا إن أصاب الثوب شيء من بول السّنو دفلاتصح الصّلاة فيه حتى تغسله.

ع على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله إليّا عن بول الصبّى ، قال : تصب عليه الماء ، و إن كان قدأ كل فاغسله غسلاً ؛ والغلام والجارية في ذلك شرع سواء .

٧- عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن الفضل بن عزوان ، عن الحكم ، عن الفضل بن عزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال : قلت لا بي عبدالله الملكم : إنى أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليسعندى ماء ثم المستح واتنشف بيدى ثم المسحها بالحائط وبالا رض ، ثم أحك جسدى بعد ذلك ؟ قال : لابأس .

ابن ادريس عن بعض الاصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التسترى ( ره ) كان فيه ان" اذالة العين مطهر و يحتمل ان يكون نفى البأس لعدم العلم بان" العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن ان يكون نفى البأس فى الصلاة مع هذه النجاسة لعدم اصابة الماء فلا يدل على ان ذوال العين مطهر والله يعلم .

الحديث الخامس: حسن او موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومي الى الاكتفاء في اذالته بمسمتى الغسل. التحديث السادس: حسن .

و المشهود اختصاص حكم الرضيع بالفلام دون الجارية مع ان الخبريدل على مساواتهما في ذلك .

الحديث السابع: مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

٨ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن عبي، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عنابى أيسّوب قال : قلت لا بي عبدالله المبليم؛ أدخل الخلاء وفي يدى خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ولا تجامع فيه .

و روى أيضاً انه إذا اداد ان يستنجي من الخلاء فليحو له من اليدالتي يستنجي بها .

## ﴿ باب ﴾

#### ه ( أبوال الدواب و ارواثها )٥

١ ــ على "بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،عن زرارة أنهما قالا ، لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .

الحديث الثامن : حسن ، او موثق ، واخره مرسل .

وحملاعلي الكراهة مع عدم سراية النجاسة الى الاسم المقدس.

## باب ابوال الدواب و ارواثها

الحديث الأول: حسن

وقال في المدارك: اجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغايط ممنًا لا يؤكل لحمه ، سوأً علن من الإنسان او غيره ، اذا كان ذانفس سائلة ، و الاخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، الا" ان" المتبادر منه بول الانسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان امرًا الارواث فلم أقف فيها على نص يقتضى نجاستها على وجه العموم ، ولعل الاجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

احدهما: رجيع الطيّل فذهب ابن بابويه وابن ابي عقيل والجعفى الى طهادته مطلقا، وقال الشيخ في المبسوط: «بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر الا الخشاف"، وقال في الخلاف: «ما أكل فذرقه طاهر، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال اكثر الاصحاب».

وثانيهما: بول الرُّضيع والمشهور انَّه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

٢ حمّاد ، عن حريز ، عن من مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه عن ألبان الابل والغنم والبقر وأبوالها و لحومها ، فقال : لا توضياً منه إن أصابك منه شيء أوثوباً لك فلا تفسله إلا أن تتنظف .

قال : وسألته عن أبوال الدُّواب والبغال والحمير فقال : اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثُّوب كلُّه وإن شككت فانضحه ..

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه : اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤ كل لحمه .

#### الحديث الثاني: حسن .

قوله بِالله « ان اصابك منه شيء » في التهذيب (١) \_ وان اصابك \_ مع الواو، فيحتمل ان يكون المراد انتقاض الوضوء بشرب الالبان ، أوهى مع الابوال، ويحتمل أن يكون المراد بالتوضيّ غسل البدن منه ، ويكون ما بعده تاكيداً له .

واختلف الأصحاب في ابوال البغال والحمير والدواب، فذهب الاكثرالي طهارتها وكراهة مباشرتها، وقال الشيخ في النهاية و ابن الجنيد بنجاستها، وأجاب الفائلون بالطهارة عن الاخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة وهذا كله في ابوالها، فاماً اروائها فقال السيدفي المدارك يمكن القول بنجاستها ايضاً لعدم القائل بالفصل ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكاً بمقتضى الاصل السالم عن المعارض، وبرواية الحلبي وابي مريم انتهى ولعل ما اختاره اخراً اقوى.

الحديث الثالث: حس .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ١ ص ٢٥٢ ح ٥٨ .

٤ - على بن يحيى، عن أحمد بن على ،عن على بن خالد، عن القاسم بن عروة ،عن بكير بن أعين ، عن ذرارة ، عن أحدهما عليه الله في أبوال الد واب تصيب النوب فكرهه ، فقلت له : أليس لحومها حلالاً ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله كل .

۵ ــ الحسين بن على ، عن معلّى بن على عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لا بي عبدالله للله الله على أبي مريم قال : قلت لا بي عبدالله لله لله المرابع أمّا أبو الها فاغسل إن أصابك وأمّا أروائها فهي أكثر من ذلك .

ع عبد الله عبي بن يحيى ، عن أحمد بن عبى، عن البرقي" ، عن أبان ، عن الحلبي" ،عن أبي عبدالله عبدالله عبدالله الم

٧ ـ عن ابن مسكان ، عن على المحتلف عن ابن مسكان ، عن ابن مسكان ، عن ما كال الجنهي قال : سألت أباعبدالله المحتلف عمايخرج من منخر الد ابد يصيبني قال: لابأس به .

٨ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن ابي عبدالله المبيرة والمبيرة ، عن سماعة ، عن ابي عبدالله المبيرة قال : إن أصاب الشوب شيء من بول السنور فلا بصلح الصلاة فيه حتى تغسله .

٩ على "بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن در "اج ،

الحديث الرابع: مجهول، وهو جامع بين الاخباد فيشكل القول بالطهادة. الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

قوله عِلَيْكُمُ : « من ذلك » اى من ان يمكن الاحتراذ عنها .

الحديث السادس: موثق كالصحيح.

الحديث السابع: ضعيف على المشهود.

الحديث الثامن: حسن او موثق .

الحديث التاسع: حسن.

عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله المُلِيُّكُم قال : كلُّ شيء يطير فلابأس ببوله وخرته .

• ١- عَلَى بن يحيى ، عن عَلى بن الحسين، عن على "بن الحكم ، عن أبي الأعز "
النسخاس قال : قلت لا بي عبدالله الملك إنسى اعالج الد واب فربسما خرجت بالليل وقد بالت و راثت فيضرب أحدها برجله أويده فينضح على ثيابي فأصبح فأدى أثر وفيه ؟ فقال : ليس عليك شيء .

## ﴿ باب ﴾

#### الثوب يصيبه الدم والمدة على الثوب يصيبه الدم

۱ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه وهو يصلّي، فقال لى قائدي: إن في ثوبه دماً فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبر ني أن بثوبك دما ، فقال لى : إن بي دماميل والست أغسل ثوبي حتى تبرأ .

الحديث العاشر: مجهول.

#### باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفى القاموس المدّة بالكسر ما يجتمع فى الجرح من القيح . الحديث الاول: موثن .

ولاخلاف بين الاصحاب في العفوعن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت اوتعاقب الجريان على وجه لايتسع فتراتها لاداء الفريضه، والذي يستفادمن الروايات العفوعن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت اذالته املا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدرالصلاة الملاوات لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولاعصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، و استقرب العلامة في المنتهى وجوب الابدال مع الامكان. وقال في المدارك: ينبغى ان يراد بالبرء الامكان من خروج الدرم منهما وان لم يندمل اثر هما .

. ٢\_ أحمد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دهه ؟ قال : يصلّى ولا يغسل ثوبه كلَّ يوم إلا مرَّة فانَّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلَّ ساعة .

سم على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبّ بن مسلم قال: قلت له : الدّم بكون في الشّوب على وأنا في الصّلاة ؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب غير فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم

#### الحديث الثاني: موثق.

وقال في المعالم: ذهب جماعة من الاصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتسوير الى الله يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوممرة، واحتج له في المنتهى والنهاية بان فيه تطهيراً من غير مشقة فكان مطلوباً ، وبردية سماعة ، والوجه الاول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعى ، و الرواية في طريقها ضعف و كان البناء في العمل بهاعلى التساهل في ادلة السنن .

#### الحديث الثالث: حس .

واجمع الاصحاب على ان الدم المسفوح و هو الخارج من ذى النفس الذى ليس احدالدماء الثلاثة ولادم القروح والجروح انكان اقلمن درهم بغلى لم تجب اذالته للصلاة و انكان اذيدمن مقدار الدرهم وجبت اذالته وائما الخلاف بينهم فيما بلغ حدالد دهم فقال الشيخان وابنا بابويه و ابن ادريس تجب اذالته و قال السيد في الانتصار و سلارلاتجب اذالته ومستندا هما قويان، ويمكن حمل الاعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب.

ثم الرّوايات انّما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغلياً او غيره، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ماكان متعا رفاً في زمانهم عَاليّكُم ، و ذكر الصدّوق ان المرادبالدرهم الوافي الذّي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال

يزد على مقدار الدروهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء، رأيته قبل أولم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدروهم فضيه عسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدما صليت فيه .

ع ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله علي قال : إن علي علي كان لايرى بأسا بدم مالم يذك مكون في الثوب في المرا في قيد الرّجل يعنى دم السمك .

۵ أحمد بن إدريس، عن عمر بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي "، عن عمر و بن سعيد . عن مصد ق بن صدقة ، عن عمر الساباطي قال : سئل أبو عبدالله الملك عن

ابن الجنيد: انه ماكانت سعته سعة العقد الأعلى من الابهام ولم يذكروا تسميته بالبغلى ، و قال المحقق في المعتبر و الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمتى البغلى نسبة الى قرية بالجامعين وضبطها المتاخرون بفتح الغين وتشديد اللائم، ونقل عن ابن ادريس انه شاهد هذه الدراهم المنسوبة الى هذه القريه ، وقال ان سعتها تقرب من اخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف والمسألة قوية الاشكال .

ثم "الاصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم، و وجوب اذالة قليله و كثيره كما ورد في بعض الاخبار، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس، و ألحق القطب الر "اوندى دم نجس العين و الكل محل " نظر ، ثم " ان " الا حاديث الواردة في هذا الباب انما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم، وليس فيها ذكر البدن ، لكن " الاصحاب حكموا بانه لافرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولكن لا يعلم فيه مخالف وقد يفهم من بعض الاخبار ايضاً .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود .

قوله « مالم يذك » اى لايحتاج الى التذكيه من الذبح اوالنحر فىالحل . والطبهارة .

الحديث الخامس: موثق.

رجل يسيل من أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه ؟ يعني جوف الأنف ، فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .

عد على بن يحيى، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن على عن على بن بن أبي حزة ، عن العبد الصالح الملكم قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت: جعلت فداك إنه أن أسألك عن عن عن وأنا أستحيى منه ؟ قال: سلى ولاتستحيى، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

٧ ـ على بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي النقط من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النقط من دمك عبرك إذا كان في ثوبك شبه النقط من دمك

ويدُّل على عدم وجوب اذالة البواطن كما هو المشهور .

الحديث السادس: ضعيف على المشهور .

و قال في القاموس: المشق بالكسر و الفتح المغرة، و قال: المغرة و يحرك طير احمر، والظاهر انه لم يكن عبرة باللون بعد اذالة العين، ويحصل من رؤية اللون اثر في النفس فلذا المرها للمبيكم بالصبغ لئلا تتميز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل ان يكون الصبغ بالمشق موثراً في اذالة الدم ولو نه لكنه بعيد.

#### الحديث السابع: مرفوع

وقد اختلف الاصحاب في وجوب اذالة الدم المتفرق اذا كان بحيث لوجمع بلغ الدرهم، فقال ابن ادريس، والشخ في المبسوط والمحقق: لايجب اذالته مطلقاً يجب اذالته و قال الشيخ في النهاية: لايجب، اذالته مالم يتفاحش، وقال سلار، وابن حمزة: واختاره العلامة في جملة من كتبه.

ثم الفرق بين دم المصلّى و غيره خلاف المشهور بين الاصحاب، و يمكن ان يكون ذلك لكونه جزءاً من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوذ الصلاّة فيه، فيكون الحكم مخصوصاً بدمماً كول اللحم، ويؤينّده ان " اخبار جواذ الصلاة

فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .

٨ - على بن يحيى، عن أحمد بن على،عن ابن سنان،عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله الملكم عن دم البراغيث يكون في النتوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله . و روي أيضاً أند لا يغسل بالريق شيء إلا الديم .

٩ ـ على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن على بن الر يان قال : كتبت إلى الر تجل عليه على مجرى دم البراغيث وهل يجوز لا حد أن يقيس

فى ما نقص عن الدرهم و عمومها معارض بعموم اخبار عدم جواز الصلاة فى اجزاء ما لا يوكل لحمه و بينهما عموم من وجه و ليست احداهما اولى بالتخصيص من الاخرى فتبقى اخبار عدم جواز الصلاة فى الدم سالمة عن المعارض.

و مع جميع ذلك لايبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، و ادساله ، و أصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، و منع كون الامر للوجوب ، و يمكن حمله على ماذاد على الد دهم مجتمعاً ويكون المعنى انه اذا كان من جرح او قرح بك فلابأس به و ان كان من غيرك تجب اذالته لكونه ذايداً عن الدم فيكون مؤيداً للقول الاخير والله يعلم

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور، وآخره مرسل.

و قال في المدارك: طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الاصحاب وحكى فيه الشيخ رحمالله في المخلاف و المصنف في المغتبر الاجماع، و ربسما ظهر من كلام الشيتخ رحمالله في المبسوط و الجمل نجاسة هذا النواع من الدام و عدم وجوب اذالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغواي.

قوله علميه « ينضحه » قال الوالد ( ره ) : صفة للرعاف اى يكون الرعاف متفر "قاً ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل ان يكون مبنياً على طهارة

بدم البق على البراغيث فيصلّى فيه وأن يقيس على نحوهذا فيعمل به ؟ فوقتّع بَلِيُّهُ: يجوز الصلاة والطّهر منه أفضل.

## ﴿ باب ﴾

الكلب يصيب الثوب والجسد وغيرهمما يكره أن يمس شيء منه الله الكلب يصيب الثوب والجسد وغيرهمما يكره أن يمس شيء منه منه الله المالية المال

الدم " القليل مثل رأس الابر كما قال به بعض العلماء و يكون معفو" أ انتهى .

ثم اعلم ان المشهور اختصاص العفو بالدم المتفرق، وحكى العلامة فى المختلف عن ابن ادريس انه قال بعض اصحابنا اذا ترشش على الثوب اوالبدن مثل رؤس الابر من النجاسات فلابأس بذلك ثم قال ابن ادريس والصحيح وجوب اذالتها قليلة كانت ام كثيرة.

قوله إلين « لايفسل بالريق » يمكن حمله على الدم " الخارج في داخل الفم فانه يطهر الفم بزوال عينه فكان " الريق طهره او على ماكان اقل من الدرهم فتكون الازالة لتقليل النجاسة لاللتطهير، وقال ابن الجنيد في مختصره: لاباس ان يزال بالبصاف عين الدم من الثوب ، ونسب الشهيد في الذكرى اليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة \_ رحمالة \_ هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك. الحديث التاسع: ضعيف على المشهود .

و قال الفاضل التسترى رحمالله : ليس في هذه الاخبار دلالة على الطهارة والنجاسة فان كان الاصل في الدم مطلقا النجاسة ولا اتحققه لم يمكن الخروج منه بمجر د هذه الاخبار لاحتمالها بمجرد العفو ، و ان كان الاصل الطهارة و عدم وجوب الاجتناب مطلقاً فهذه تصلح تأييداً .

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه الحديث الأول: مرسل.

ولاخلاف بين الاصحاب فيوجوب الفسل بمس" الكلب والخنزير رطباً الاً.

عمَّن أخبره ، عن أبي عبدالله إلليُّكُم قال : إذا مس ثوبك الكلب فانكان يابساً فانضحه وإن كان رطماً فاغسله .

٧- حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن على بن مسلم قال : سألت أباعبدالله إليك عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرَّجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .

٣- على بن يحيى، عن العمر كي بنعلي النيسابوري ،عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى الملك قال : سألته عن الفارة الر طبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ومالم تره فانضحه بالماء .

ما يظهر من كلام الصد وقرحه الله من الاكتفاء بالر ش في كلب الصيد، ولاخلاف أيضاً في استحباب الر شبمسهما جافيتن ، ويعزى الى ابن حزه القول بوجوب الر ش وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله ، بل الظاهر من الاخبار ان قلنا ان الظاهر من الامر فيها الوجوب و يزيد هنا انه جمع مع الغسل الواجب ، و قال في المعالم عزى في المختلف الى ابن حزه ايجاب مسح البدن بالتراب اذا اصابه الكلب او الخنزير او الكافر بغير رطوبة .

و قال الشيخ في النهاية: ان مس الانسان بيده كلباً او خنزيراً او تعلباً او ادنباً او فارة او وذغة اوصافح ذمياً اونا صبياً معلناً بعداوة آل على المعتبر عن غسل يده ان كان رطباً ، و ان كان يابساً مسحه بالتراب ، و حكى في المعتبر عن الشيخ الله قال في المبسوط : كل نجاسة اصابت البدن وكانت يا بسة لا يجب غسلها و انها يستحب مسح اليد بالتراب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوباً او استحباباً وجهاً .

الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : صحيح .

وذهب الشيخ في النهاية، والمفيد وحمه الله الي نجاسة الفارة والوزغة ، واستدل لهم في الفارة بهذا الخبر و في الوزغة بالاخبار الواردة بالنزح ، و المشهور بين

على "بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله قال : سألته هل يحل أن يمس الثعلب و الأرنب أوشيئاً من السباع حلًا أو ميثناً ؟ قال : لايض " و ولكن يغسل يده .

۵ - جر بن يحيى ، عن أحمد بن جر ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبر اهيم بن ميمون قال : سألت أباعبدالله المليق عن رجل يقع ثوبه على جسدالميت قال : إن كان غسل فلاتفسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يفسل فاغسل ماأساب ثوبك منه ، يعنى إذا برد الميت .

عـ على بن يحيى عن العمر كى بن على ، عن على بن جعفر ، عن موسى بن جفر ، عن موسى بن جفر على أيقال أن قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر [ ذلك ] وهو فى صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل فى صلاته فليمض وإن لم يكن دخل

الاصحاب الطهارة ، وحملوا الاخبار على الاستحباب .

#### الحديث الرابع: مرسل.

وقال في المدارك: بهذه الرّواية استدلّ الشهيد رحمه الله في الذكرى على تعدّى نجاسة الميتة مع اليبوسة وهوغيرجيّد اذاللاذم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة ايضاً وهومعلوم البطلان، والأنجود حملها على الاستحباب لضعف سندها و وجود المعارض.

قوله الجبيُّ « و لكن يغسل يده » اى وجوباً فى بعض الموارد واستحباباً فى بعضها.

#### الحديث الخامس: مجهول -

ولاخلاف بين الاصحاب ظاهراً في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السّائلة سواء كان آدميّـاً او غيره ، لكن الادمى "لاينجس الا" بالبرد و يطهر بالغسل، ولاخلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطباً مطلقاً ، وامّـا اذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور

في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .

## ﴿ باب ﴾

#### ۵ صفة التيمم) الله

۱ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن على ، عن سهل جميعاً ، عن أحمد بن على بن أبى نصر ، عن ابن بكير ، عن زوارة قال : سألت أباجعفر عليه عن التيميم،

عدم النجاسة ، وذهب العلامة الى ان ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله ولايتعدى الى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها ايضاً .

الحديث السادس: صحيح.

#### باب صفة التيمم

الحديث الاول: حسن او موثق.

ويدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمة مطلقاً، واختلف الاصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية و المبسوط والمقنعة: ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق، وسلار، و ابي الصلاح، وابن ادريس، واكثر المتاخرين، و قال المرتضى في شرح الرسالة: الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد، وابن ابي عقيل، و المفيد في المسائل الغرية، ونقل عن المفيد في الاركان اعتبار الضربتين في الجميع، وحكاه المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهي و المختلف عن على بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار والعلامة في المنتهي و المختلف عن على بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ولم يقرق بين الوضوء والمختلف عن على في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا وقال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمّار: ان في الخبر فوائد منها انه يكفى في التيمة مضربة واحدة للوجه والكفيين، وهو قول علي و ابن عبـاس وعمّار وجمع من التابعين، والاكثرون من فقهاء الامصار الى ان التيمة مضربتان،

فضرب بيده الارض ثمَّ رفعها فنفضها ثمَّ مسح بها جبينيه وكفّيه مرَّة واحدة .

فظهر من هذا ان "القول المشهور بين العامة الضربتان، وان الضربة مشهور عندهم من مذهب امير المؤمنين صلوات عليه، وعمار التابع له، وابن عباس التابع له باكثر الاحكام فظهر ان "اخباد الضربة اقوى واخباد الضربتين حلهاعلى التقية اولى .

قوله على المتحباب نفض اليدين مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفاً وقد اجموا على عدم وجوبه و استحب الشيخ مسح احدى اليدين بالاخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده ، والمشهور بين الاصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيد رحمه الله اشتراطه .

قوله بالله « جبينيه » ظاهره انه يكفى مسح طرفى الجبهة بدون مسحها ، ويمكن ان يرادبهما الجبهة معهما بان تكون الجبهة تصفهامع الجبين الايمن وتصفها مع الايسر والاتيان بهذه العبارة لتاكيد ارادة الجبينين كانتهما مقصود ان بالذات. ثم اعلم ان مسح الجبهة من قصاص شعر الراس الى طرف الانف اجماعى ،

واوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين ايضاً، وقال ابوه يمسح الوجه باجمعه، واوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين ايضاً، وقال ابوه يمسح الوجه باجمعه، و المشهور في اليدين ان حدهما الزند ، و قال على بن بابويه المسح يديك من المرفقين الى الاصابع ، وذكر العلامة و من تأخر عنه انه يجب البدأة في مسح الكف بالزند الى اطراف الاصابع ، و اجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليداليمني واليمني على اليسرى، وإيضاً نقل الاجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولوأخل بالمثابعة بمالابعد تفريقاً عرفاً لم يضر قطعاً، وان طال الفصل المكن القول بالبطلان و ذكر حمع من الاصحاب ان من الواجبات طهارة محل المسح و هو احوط مع القدرة.

قوله ﷺ « مر"ة واحدة » الظاهرانيّه متعلق بالمسح ويمكن تعلقيّه بالضرب ايضاً على التنازع .

٣ - مجل بن يحيى ، عن مجل بن الحسين ، عن صفوان، عن الكاهلي قال :سألته عن التيمسم قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح كفسيه إحداهما

الحديث الثاني: مرسل.

ويمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامّة في القطع ويكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعدّدة ، وقوله إليّه « وما كان ربيّك نسبّياً » (١) لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججه كاليّه فيجب الرجوع اليهم ، ولعل الاظهر أن هذا استدلال منه الميّي بانّه تعالى لمّا ذكر اليد في القطع لم يحدها، وفي الوضوء حدّها بالمرافق وقد تبيّن من السّنة أن القطع من الزند فتبيّن أن كلمّا أطلق تعالى اليد أداد بها ألى الزند ، ولذا قال الميّي وجه كان دبيّك نسياً \_ اى انّه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججه عَليه الله على عججه عَليه الله الم ينهمها حججه عَليه الله الله الم ينس بيان احكامه بل بينها في كتابه على وجه

وفيه: ان موضع القطع عند اصحابنا اصول الاصابع فهو مخالف للمشهور وموافق لما ذهب اليه بعض اصحابنا من ان التيم من موضع القطع ، ويمكن ان يقال : هذا الزامى على العامة و موضع القطع عندهم الزند ، و نقل ابن ادريس عن بعض الاصحاب ان المسحمن اصول الاصابع الى رؤوسها فى التيم وهذا الخبر [الزام] يصلح مستنداً لهم .

الحديث الثالث: حسن.

وقال في الحبل المتين: ما تضمنه هذا الخبر من ضربه عليه على البساط

<sup>(</sup>١) مريم : ٢٤ ـ

على ظهر الاخرى.

٣- على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى، عن يونس ، عن أبى أيدوب الخز "اذ عن أبي عبدالله المجلّط قال : سألته عن التيمتم فقال : إن عمّار بن ياسر أصابته جنابة فتمعتك كما تتمعتك كما تتمعتك كما تتمعتك الدابية فقال له رسول الله عَلَيْمُولَّهُ: ياعمّار تمعتك كما تتمعتك الدابية ، فقلت له : كيف التيمتم ؟ فوضع يده على المسح ثم " رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف" قليلاً . و رواه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيدوب .

لا اشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رحمهالله من جواز التيميّم بغبار البساط ونحوه.

قوله ﷺ « احدهما » لعلَّ المراد كلاُّ منهما .

الحديث الرابع: صحيح ، وسنده الثاني حسن .

و قال في الصحاح: تمعتكت الدابة اى تمرغت، و المسح بالكس البلاس، و في بعض النسخ السنج بالسيس المهمله المفتوحه والنون الساكنة و اخره جيم معرب سنك والهراد به حجر الميزان، ويقال له صبخه بالصاد ايضاً، و ربما يقرء بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرد اوعباءة مخططه، و لا اشعار فيه على التقدير الاول بجواز التيمام على الحجر، و لا على الثاني بجوازه بغبار الثوب، لما عرفت وقد يقرء بالباء الموحدة.

قوله عليه هنوق الكف »كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيم للجنابة، و يحتمل ان يكون المراد الله مسح الكف دابتدء من فوق الكف اكف اى من الزند، او من فوق الزند من باب المقدمة.

الحديث الخامس: مجهول.

ويدل على كراهة التيميّم من موضع يطؤه الناس بأرجلهم.

ابن إبراهيم، عن أبى عبدالله عليه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ؛ قال النَّوفليُّ: يعنى مانطأ عليه برجلك.

عدالله عن عبدالعظيم بن عبدالله عن سهل بن جهود، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى ، عن الحسن بن الحسين العربي"، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله الحسني عن أمير المؤمنين المبيال أن يتيمهم الرسوب من أثر الطريق .

## ﴿ باب ﴾

#### الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجدالماء ) الم

١ \_ خيل بن يحيى ، عن غيل بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن خيل بن مسلم قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأددت التيميم فأخر التيميم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض.

الحديث السادس: مجهول.

باب الوقت الذي يوجب التيمم و من تيمم ثم وجد الماء الحديث الاول : صحبح .

واجمع الاصحاب على عدم جواذ التيميم للفريضة الموقيّة قبل دخول الوقت، كما اطبقوا على وجوبه مع تضيفه ولو ظنيًا و انها الخلاف في جواذه مع السعة فذهب الشيخ و السيّد المرتقى و جمع من الاصحاب الى انه لايصح "الا في آخر الوقت، و نقل عليه السيّد الاجماع، وذهب الصدوق رحمه الله الى جواذه في او "ل الوقت، وقوا"، في المنتهى، واستقر به في البيان، وقال ابن الجنيد: ان وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت اوغلب الظن "فالتيميم في او "ل الوقت احب" الى "، واستجوده المحقيق في المعتبر، و اختاره العلامة في اكثر كتبه، و في قوله: « فان فاتك الماء» اشعار برجاء وجود الماء.

377

٧ على "بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة، عن أحدهما عليه الله قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أن مفوته الوقت فليتيمه وليصل في آخر الوقت فاذا وجدالماء فلاقضاء عليه وليتوضَّا لما ستقمل.

٣\_ علي "بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي " قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول: إذا لم يجد الرَّجل طهوراً و كان جنباً فليمسح من الأرض ويصلَّى، فاذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته النَّتي صلَّى.

٣- عن بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و على " بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمَّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : قلت لا بي جعفر عليك :

الحديث الثاني: حسن.

و يدل على وجوب الطلب مادام الوقت باقياً و عدم تقديره بقدر و سيأتي القول فيه:

الحديث الثالث: حسن.

وقال في المدارك: من تيمُّم تيمُّماً صحيحاً وصلَّى تُمخرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهي : و عليه اجماع اهل العلم و نقل عن السيَّد المرتضى رحمدالله ان الحاض اذا تيمه لفقدان الماء وجب عليه الاعادة اذا وجده ، ولمنقف له في ذلك على حجة ، و المعتمد سقوط القضاء مطلقاً ، ولو تيمام و صلَّى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فان قلنا باختصاص التيميُّم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقاً ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالاصح عدم الاعادة ، و هو خيرة المصنَّف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى، ونقل عن ابن الجنيد، وابن ابي عقيل القول بوجوب الاعادة، و هو ضعيف، والاخبار محمولة على الاستحباب، انتهى. وما اختاره جيد . الحديث الرابع: حسن كالصحيح، وفي التهذيب صحيح.

يسلّى الرّ جل بوضوء واحد صلاة اللّيل و النّهار كلّها ؟ قال : نعم مالم بحدث ، قلت فيصلّى بتيمّ واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ قال : نعم مالم يحدث أو يصب ماءاً ، قلت : فان أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظن آنه يقدر عليه كلّما أراد ، فعسر ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه و عليه أن يعيد التيمم ، قلت : فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : فلينصرف وليتوضاً مالم يركع فان كان قدر كع فليمض في صلاته فان التيمة أحد الطهورين .

قوله بالله : «فيصلّى بتيمه واحد» هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب، وقال بعض العامه : ينتقض التيمه بخروج الوقت لانها طهارة ضروريه فيتقد ر بالوقت كالمستحاضة ، ولاريب في بطلانه .

قوله بَهْلِيُّمُ : « فان اصاب الماء و رجا » لا خلاف فيه بين الاصحاب .

قوله المبيني : « فان اصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : اذا وجد المتيميم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

احداها: ان يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيمسمه و يجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك اعاد التيمسم، قال في المعتبر: وهو اجماع اهل العلم، واطلاق كلامهم يقتضي انهلافرق في ذلك بين ان يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة و الصلاة و عدمه، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق ان من اخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجبعليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمسم والاداء.

و ثانيتها : ان يجده بعده الصلاة ولا اعادة عليه لما سبق لكن ينتقض تيمسمه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق الضاً .

وثالثتها: ان يجده في اثناء الصلاة و قد اختلف فيه كلام الاصحاب، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: يمضى في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الاحرام، وهو اختياد المرتضى وابن ادريس، و قال الشيخ في النهاية: يرجع مالم يركع، و هو

۵ - الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن عاصم قال : سألت أبا عبدالله الملكم عن الرّجل لا يبجد الماء فيتيم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هوذا الماء فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قدركع فليمض في صلاته .

ع ـ عد "ة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقى "

اختیار ابن ابی عقیل ، و ابن بابویه ، و المرتضی فی شرح الرستالة ، انتهی و لعل " الاویل اقوی .

الحديث الخامس: ضغيف على المشهور.

و قال في المدارك: اجاب العلامة رحمالله في المنتهى عن روايتى زرارة وعبدالله بن عاصم، بالحمل على الاستحباب، او على ان المراد بالدخول في الصلاة، الشروع في مقد ماتها كالأذان، و بقوله: « مالم يركع » مالم يتلبس بالصلاة، وبقوله: « وان كان ركع » دخوله فيها اطلاقاً لاسم الجزء على الكل، ولايخفى ما في هذا الحمل من البعدو شدة المخالفة للظاهر،اما الاول فلابأس به، ويمكن الجمع بين الروايات ايضاً بحمل المطلق على المقيد الآان ظاهر قوله في دواية على بن عمران - ثم قيوتى بالماء حين يدخل في الصلاة - يأباه، اذ المتبادر منه اول وقت الدخول، وكذا التعليل المستفاد من دواية ذرارة فانه شامل لما قبل الركوع وبغده وهنا مباحث.

الاول ، اذا حكمنا باتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيميّم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة ام لا ، فيه قولان اظهرهما عدم الاعادة .

الثانى: لوكان فى نافلة فوجدالماءاحتملمساواته للفريضه ، وبه جزمالشهيد فى البيان ، ويحتمل قويثاً انتقاض تيماه لجواز قطع النافلة اختياراً .

الحديث السادس: مختلف فيه ، والصحة اقوى .

وقال في المدارك : اجمع علماؤناوا كثر العامّة ، على ان من كان عذره عدم الماء

قال: قلت لا بي عبدالله المبلك : أكون في السفر و تحضر الصلاة وليسمعي ماء ويقال: إن الماء قرب منا أفأ طلب الماء وأنا في وقت بمينا وشمالا ؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيما فانتى أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧- أحمد بن عبى ، عن على بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه عن الرَّ جل يمر بالر كية وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل الرّ كية ، إن ربّ الماء هو رب الا رض فليتيم .

لا يسوغ له التيمم الا" يعد الطلب اذا امل الاصابة وكان في الوقت سعة ، حكى في المعتبر و المنتهى ، ولاينا في ذلك رواية داود الرقشى ، و يعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولاشعارهما بالخوف على النفس اوالمال ، ونحن نقول به .

و اختلف الاصحاب في كيفية الطلب وحدة، فقال الشيخ في المبسوط: والطلب واحب قبل تضيق الوقت في دحله وعن يمينه وعن يساده وساير جوابه، دمية سهم اوسهمين اذا لم يكن هناك خوف و نحوه، قال في النهاية: و لم يفرق بين السهلة والحزنة، وقال المفيد وابن ادريس: بالسهلمين في السهلة و بسهم في الحزنة، ولم يقد ده السيد المرتنبي في الجمل، ولا الشيخ في الخلاف بقدر، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب مادام الوقت باقياً ، و المعتمد اعتباد الطلب من كل جهة يرجوفيها الاصابة بحيث يتحقق عرفاً عدم وجدان الماء.

الحديث السابع: حس .

وفى الصحّاح: الركيّة البئر وجعها الركى "، وقال الشيخ البهائى رجمهالله: الظاهر ان المراد به ما اذا كان فى النزول اليها مشقّه كثيرة، او كان مستلزماً لافساد الماء، والمراد بعدم الدلوعدم مطلق الالة، فلوامكنه بل طرف عمامته مثلاً ثم عصرها والوضوء بمائها، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قوله يَلِيُّكُم : « هو رب الارض ، يشعر بكون المراد بالصعيد الارض وبجواذ

٨\_ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليها عن رجل لايكون معه ماء و الماء عن يمين الطّريق ويساره غلوتين أو تحوذلك ؟ قال : لا آمره أن يغر و بنفسه فيعرض له اص اله اص الوسيع .

٩\_ على بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن منصور بن حاذم، عن ابن أبي يعفود ؛ وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله يُجليكم قال : إذا أتيت البئرو أنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئاً تغرف به فتيميّم بالصيّعيد فان " رب الماء و رب الصيّعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم .

١٠ - ١٠ عن ابن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،
 عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيملم وصلى

التيميم بالحجر فتدبر".

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

و في الصحّاح : التعزير حمل النفس على الغرور ، و قد غرّ ر بنفسه تغريراً و تغررة .

الحديث التاسع: مجهول كالصحيح، وفي التهذيب صحيح.

قوله عليه المنه على ان اغتسال الجنب موجب للنزح اوبالنجاسة لاذالة المنى فيه ، اوبان يموت و يفسدهاء القوم ، اوبان يخلط بالحماء و الطين ، او بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، و على التقادير يمكن ان يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم .

الحديث العاشر: موثق.

وقال في المدارك: لواخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلّى ثم وجدالماء في محل الطلب فالاظهر انه كعدمه وقيل: بوجوب الاعادة هنا تعويلاً على رواية ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال : عليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة . قال : وسألته عن تيما الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال ، نعم .

#### ﴿ باب ﴾

#### الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و يخاف العطش ) الم

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عبد أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال: إن خاف عطشاً فلايهريق منه قطرة وليتيم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى .

ابى بصير ، وهى مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك ابى بصير ، وجهالة المسئول ، انها يدل على الاعادة اذا نسى الماء فى رحله ، وتيمتم وصلّى ثم ذكر فى الوقت ، وهو خلاف محل النز اع .

قوله عليه الاصحاب على الماداد الله الظاهر من كلام الاصحاب الساوي الاغسال في كيفية التيم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فانه لم يذكر التيم بدلاً من الوضوء ، واستدل له الشيخ ( ره ) بخبر ابي بصير وعمّاد ، قال في الذكري: وخر جبعض الاصحاب وجوب تيمتمين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا باس به والخبر ان غير ما نعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره احوط ، وان كان الاظهر الاكتفاء بالتيميم الواحد .

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و يخاف العطش الحديث الاول: حسن .

وقوله عِلَيْهُ : « احب الي" ، يشعر بجواز الغسلايضاً حينتُذ والمشهور عدمه .

٢ ـ الحسين بن على ، عن معلّى بن على ،عن الحسن بن على الوشاء ، عن حمّاد ابن عثمان ،عن ابن أبي يعفو د قال: سألت أبا عبدالله المللة عن الر جل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمهم أو يتوضاً ؟ قال: التيمهم أفضل ألاترى أنه إنهما جعل عليه نصف الطهو د .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن حمران وجيل قالا: قلنا لا بي عبدالله المليم : إماقوم أصابته جنابة في السيفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضياً بعضهم ويصلّى بهم؟ قال : لاولكن يتيميم ويصلّى بهم فان الله عز وجل قد جعل التراب طهوراً .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال : إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب و لاماء فانظر أجف موضع تجده فتيمنم من غباره أو شيء

الحديث الثاني : ضعيف على المشهود .

قوله ﷺ: « نصف الطهور» اى جعل عليه مسح نصف اعضاء الوضوء تخفيفاً، والامر بالوضوء معاحتياجه الى الماء ينافى التخفيف.

الحديث الثالث: حسن.

والمشهوربين الاصحاب كراهة امامة التيمسم بالمتوضيس ، بل قال في المنتهى: اسهلا يعرف فيه خلافاً الالله ما حكى عن الله بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك، ولو لا ما يتخيس من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لا مكن القول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير كراهة . . .

الحديث الرابع: حسن مقطوع.

وقال الوالد العلامة قدسسره: رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبدالله بن المغيره ، عن رفاعة عن ابي عبدالله إلليك ، وفي الموثق كالصحيح عن عبدالله ، عنابن ابي بكير ، عن ذرارة عن ابي جعفر المليك في معناه ، و الظاهر ان عبدالله نقل في كتابه فتوى لا رواية .

مغبّر وإن كان في حال لاتجد إلا "الطّين فلابأس أن تتيمه به.

## ﴿ باب ﴾

## الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد ) الماء الجامد )

ا على " بن إبر اهيم ، عن أبيه ؛ و على بن يحيى ، عن أحمد بن على جميعاً ، عن حمياً ، عن حمياً ، عن حمياً ، عن عبد الله على عبد الله على عن حريز ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبد الله على عالم عن حريز ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبد الله على على المالة على الما

وقال في الحبل المتين: يستفاد منه عدم جواز التيم مبالار ضالر طبة مع وجود التراب، وانها متقد مة على الطين، وانه يجب تحرى الأجف منها عند الاضطراد الى التيم بها، و ربسما يستنبط من تعليقه في المر بالتيم بها على فقد الماء والتراب مسويغ التيم بالحجر الرطب الا مع فقد التراب، لشمول اسم الارض للحجر، و لو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هومذهب الشيخين في النهاية، والمقنعة، ومختار ابن ادريس، وابن حزة، وسلا دلان الارض الرطبة لماكانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصاده في الحكم قوله ليستفيها ماءولاتراب دون ان يقول ولاحجر فالتراب مقد معليه بطريق ادلى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج او الماء الجامد الحديث الاول: صحيح.

قوله يُلِيّمُ « يتيم » استدل به سلا رعلى التيم بالثلج ولا يخفى ان الظاهر التيم بالثراب كما فهمه الشيخ و على تقدير عدم ظهوره لايمكن الاستدلال به ، ثم [ انه ] ذهب الشيخ في النهاية الى تقد م الثلج على التراب كما يظهر من بعض الاخباد ، ويمكن القول بالتفصيل بانه ان حصل الجريان فالثلج مقدم والافالتراب، وقال في المختلف: لو لم يجد الا الثلج وتعذ رعليه كسره و اسخانه قال الشيخان وضع بديه عليه بان يمسح يده على وجهه وضع بديه عليه بان يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية اعضائه ، وكذا في الغسل ، فان خشى من ذلك اخر الصلاة

رجل أجنب في السّفرولم يجد إلا الثلج أوماءاً جامداً؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتمسّم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه .

حلى بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمسم .

٣ \_ على بن يبحيى ، عن على بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبى عبدالله عليه قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

حتى يتمكن من الطهارة المائيه او الترابية ، وقال المرتضى : إذا لم يجد الا الثلج ضرب بيديه و يتيم بنداوته ، وكذا قال سلا رومنع ابن ادريس من التيمم به والوضوء والغسل منه وحكم بتاخير الصلاة الى ان يجد الماء او التراب ، والوجه ما قاله الشيخان .

قوله بِلِيُّكُم « ولا أدى ان يعود » فيه دلالة على ان من صلّى بتيمتم فصلاته لاتخلو من نقص وان وانكانت مبرئة للذمّة وانّه يجب عليه ازالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطراد.

الحديث الثاني : مرفوع .

و قال في المدارك: من عدم الماء مطلقاً او تعذر عليه استعماله يجوذ له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت، امنا بعده فجزم العلامة في المنتهي بتحريمه لانه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية، وفيه نظر، وقال: اطلاق النص وكلام اكثر الاصحاب يقتضي انته لافرق في تيمنم المريض بين متعمند الجنابة وغيره، ويؤينده ان الجنابه على هذا التقدير غير محرم اجماعاً كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة و ادتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان: أن أجنب نفسه مختاراً لم يجزله التيميم، وأن خاف التلف الاله التيميم، وأن خاف التلف الرائع والمدل عليه في الخلاف وضحيحة عبدالله بن سليمان وصحيحة

التُّلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمُّم ويصلِّي فاذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصَّلاة .

## ﴿ باب ﴾ ۞ ( التيمم بالطين )۞

ا عن أبي بعدي ، عن أحمد بن عمل ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بعد الله على الطلب في عند أبي بعد أبي عبد الله عليه قال : إذا كنت في حال لاتقدر إلا على الطلب فتيملم

على بن مسلم ، واجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لان "العنت المشقية وليس كل مشقة تلفاً ولان إقوله الله على ماكان » ليس حجية في محل "النزاع و ان دل باطلاقه فدفع الضرر المطنون واجب عقلا "لا يرتفع باطلاق الر واية ولا يخص بها عموم نفى الحرج وهو جيله .

الحديث الثالث: مرسل.

وقال الشيخ رحمه الله : من تعمد الجنابة و خشى على نفسه من استعمال الماء يتيم و يصلى ثم يعيد ، و احتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبدالله بن سنان ، و قال في المدارك : هما لايدلان على ما اعتبره من القيد ، والاجود حملهما على الاستحباب لان مثل هذا المجاز اولى من التخصيص و ان كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان .

#### باب التيمم بالطين

الحديث الاول: صحيح، وآخره مرسل.

وقال في المدارك: ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل، والمستند في ذلك بعد الاجماع روايتا ابي بصير ورفاعة ولوامكن تجفيف الوحل بحيث يصير تراباً والتيمتم به وجب ذلك، و قد م على الغبار قطعاً، و اختلف الاصحاب في كيفية التيمتم بالوحل، فقال الشيخان: انه يضع يديه على الارض ثم يفر كهما و يتيمتم به وهو خيرة المعتبر، وقال آخرون: يضع يديه على الوحل ويتربتص فاذا يبس تيمتم به

به فان الله أولى بالعدر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أولبد تقدر أن تنفضه وتتيمه به : وفي رواية اخرى صعيد طيب وماء طهو ر .

#### ﴿ باب ﴾

#### ه (الكسير والمجدور ومن به الجراحات و تصيبهم الجنابة ) ه

ال يقل بن يحيى ، عن أحمد بن يقل ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيدوب الخز "اذ، عن يقل بن مسلم قال : سألت أبا جعفر يُلِيكُم عن الرَّ جل يكون به القرح والجراحة يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا بغتسل ، [و] يتيمهم .

٢ \_ على" بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

واستوجهه في التذكرة ان لم يخف فوت الوقت وهو بعيد، و قال: اذا فقدالتراب وما في معناه، وجب التيميّم بغبار الثوب، او عرف الدابيّة، او لبدالسرج، اوغير ذلك مما فيه غبار، قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا، واكثر العاميّة، و انما يجو "ز التيميّم بالغبارمع فقد التراب كما نص عليه الشيخ واكثر الاصحاب، وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيميّم به مع وجود التراب ايضاً، و هو بعيد لانه لايسميّ صعيداً، بل يمكن المناقشة في جواز التيميّم به مع المكان التيميّم بالطين، الا "ان "الاصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه قوله في المعنى ان "الطين مركب من الصيّب» قال الفاضل التسترى رحماليّة: كان "المعنى ان الطين مركب من الصيّعيد الطييّب ومن الماء، فلا يدل على ان "الطين صعيد بقول مطلق، ويحتمل ان يكون المراد ان "المّتعالى امر بالصعيد وبالماء، والصّعيد هنا حاصل فيستفاد منه ان "الطيّن صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات و تصيبهم الجنابة

الحديث الأول: صحيح.

الحديث الثاني: حسن.

أبي عبدالله عليه الله عليه قال : يتيمسم المجدور والكسير بالتسراب إذا أصابته الجنابة.

س عدة من أصحابنا، عن أحمد بن على بن أحمد رفعه ، عن أبي عبدالله على قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتام فليتيمسم .

ع أحمد بن من ، عن بكر بن صالح ؛ و ابن فضّال ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله عليكم قال : إن النبي الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله عليكم قال : إن النبي المنافذ ذكر له أن وجلا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله عَلَى الله عَلَى قتلوه قتلهم الله إنها كان دواء العي السوّال .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن سكين وغيره، عن أبي عبدالله الملك على قال : قيل له : إن فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه

الحديث الثالث: مرفوع.

الحديث الرابع: مجهول.

قوله بهليك « فكز" » كذا في اكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة ، وقال الكز " بالضم داء تاخذ من شدة البرد ، وقد كز " الر"جل فهو مكز وزاذا تقبيض من البرد .

قوله بالله «دواء العي" في الصحاح عي "اذا لم يهتد لوجه ، يحتملان يكون صفة مشبه من عي "اذاعجز ولم يهتد الى العلم بالشيء و ان يكون مصدراً ، وقال في شرح المصابيح : العي " بكسر العين و تشديد الياء التحير في الكلام ، و المراد به هنا الجهل ، يعنى لم لم تسألوا اذا لم تعلموا شيئاً فان "الجهل داء شديد وشفاؤه السروال و التعلم من العلماء ، و كل " جاهل لم يستح عن التعلم و تعلم يجد شفاء .

الحدیث الخامس: حسن ، و فی بعض النسخ ابن سکین و هو ثقة ، و فی بعض ابن مسکین و هو ثقة ، و فی بعضها ابن مسکین و هو مجهول ، ولایضر "ذلك لانه بمنزلة مرسل ابن ابی عمیر و لوكان فاعل قال فی قوله ــ قال و روی ــ ابن ابی عمیر كما هو ظاهر لكان حسناً

فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ، ألايم موه ، إن شفاء العي السؤال . قال : و روي ذلك في الكسير والمبطون يتيم ولايغتسل .

## ﴿ باب النوادد ﴾

١- على "بن عبد الله ، عن إبر اهيم بن إسحاق الأحمر . عن الحسن بن على " الوشاء قال : دخلت على الرضا عليه وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لا صب عليه فأبي ذلك وقال : مه يا حسن فقلت له : لم تنهاني أن أصب على يدك ، تكره أن أوجر ؟ قال : توجر أنت وأوزرأنا، فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز "وجل " يقول : « فمن كان يرجو لقاء ربته فليعمل ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز "وجل " يقول : « فمن كان يرجو لقاء ربته فليعمل

ايضاً ولعلَّه في الكسير محمول على عدم امكان الجبيرة ، و يحتمل التخيير ايضاً او تخصيص الجبيرة بالوضوء والاوسط اظهر.

#### باب النوادر

الحديث الأول: ضيف.

قوله إليها «توجرأنت» يحتمل أن يكون استفهاماً، وقوله إليها «وأوذاناً» جملة حالية و على ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسناً و يمكن حمله على الكراهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروهاً ، او يكون مكروها من جهة و مندوباً من جهة ، و قال الشيخ البهائي رحمه الله : استدل العلامة في المنتهى و غيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة و الظاهر ان المراد الصب على نفس العضو ، و هوالتولية المحرمة كما يرشد اليه قوله «على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدل عليه قوله على المكروه، في يدك ، وكما يدل عليه قوله عليه السلام « و اوزانا » اذلاوزر في المكروه، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانه محل تامل و قال : الباء في بعبادة دبه ظرفية، والتفسير المشهورلهذه الاية ، ولا يجعل احداً شريكاً مع ربه في المعبودية فلمل كلا المعبيين مراد فان الامام المالي لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى ان

عملاً صالحاً و لايشرك بعبادة ربّه أحداً » وها أنا ذا أتوضاً للصالاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد .

٢ على بن جر،عن سهل بن ذياد،عن جعفر بن عبر الأشعري ، عن القداح عن أبي عبدالله المبلغ قال : قال رسول الله عَنْهُ الله المبلغ المبلغ الوضوء و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .

٣- على بن إبراهيم ،عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحد اء ، عن أبي أسامة قال : كنت عند أبي عبدالله الله الله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال :ما من شيء بحتاج إليه أحد من ولدآدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة ، عرفها من عرفها و أنكرها من أنكرها ، فقال رجل : فما السنة في دخول الخلاء ؟ قال : تذكر الله و تتعو ذ بالله من الشيطان الرجيم و إذا فرغت قلت : « الحمد لله على ما أخرج منتي من الأذى في يسر وعافية » . قال الرجل : فالانسان على تلك الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه ؟ قال : إنه ليس في الارض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فاذا كان على تلك قال : إنه ليس في الارض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فاذا كان على تلك

الضمير في قوله بِلِين « وهي العبادة » وقوله « ان يشركني فيها » راجعين الى الصلاة و الغرض منع الشركة في الوضوء: فكانه لعدم تحققها بدونه ، او بدله كالجزء منها ، ولا يبعد ان يجعل الباء في الاية للسببية، وكذا «في» في قوله بِلِين فيها ، وحين نذلا بحتاج الى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبش .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهود.

و كان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيراً بين الوضوء و الصلاة ، و الظاهر ان الغرض بيان الاشتراط .

الحديث الثالث: مجهول.

قوله عِلَيْكُ : «من المتعزله» وفي بعض النسخ \_ المغيرية \_ وهو اظهر ، قال في الملل و النحل : المغيرية اصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادّعي ان " الامام بعد على بن على " بن الحسين ، على بن عبدالله بن الحسن ، و كان المغيرة مولى لعبدالله بن خالد

الحال ثنيا برقبته ثم قالاً ؟ يا ابن آدم انظر إلى ماكنت تكدح له في الد نيا إلى ما هو صائر .

على "بن المعلّى، عن إبراهيم بن على سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن على الثقفي"، عن على "بن المعلّى، عن إبراهيم بن على بن حران، عن أبي عبدالله المبيّاء قال: من توضاً فتمندلكانت له حسنة وإن توضاً ولم يتمندل حتى يجف وضو ومكانت له ثلاثون حسنة.

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جر "اح الحذ" اه ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى المبلك : من توضاً للمغرب كان وضوؤه ذلك كفادة لما مضى من ذنوبه في نهاره ماخلا الكبائر و من توضاً لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفادة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا "الكبائر .

ع علي بن إبر اهيم، عن أبيه ، عن قاسم الخز آذ ، عن عبد الرسم من بن كثير، عن أبي عبد الله على قال : بينا أمير المؤمنين عليه لسلام قاعد ومعه ابنه على إذقال:

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيراً اوشراً .

الحديث الرابع: ضبيف.

الحديث الخامس: مجهول.

والظاهر يومه مكان ليلته وكانته من النساخ ، او الر واة بقرينة انته نقلهذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في اكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الاعمال في نهاده الا الكباير ، ومن توضاً للصبحكان وضوءه ذلك كفارة لما مضيمن ذنوبه في ليلته الا الكباير ، وعلى ما في اكثر نسخ المتن يحتمل ال يكون المراد الليلة السابقه ، او يكون الظرف متعلقاً بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم . الحديث السادس : ضعيف .

قوله عِلَيْكُم : «بيناامير المؤمنين عِلَيْكُم » اصل بينا بين فاشبعت الفتحة وقفاً فصارت الفاً ، يقال بينا و بينما ، ثم اجرى الوصل مجرى الوقف و ابقيت الالف المشبعة وصلا مثلها وقفاً ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجاة ، و يضافان الى جملة

من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان الى جواب يتم به المعنى ، و الافصح في حوامهماان لامكون فيه اذواذا ، وقدجاء في الجواب كثير أتقول بينازيد جالس دخل عليه عمر وواذدخل عليه وإذا دخل عليه ، على ماذ كر الجوهري و بينا حنامضاف الى جملة ما بعده وهي المير المؤمنين الملكي جالس - واقحم جزئي الجملة الظرف المتعلَّق بالخبر وقدم عليه توسُّعاً ، امَّا كلمة « ذات » فقد قال الشيخ السرضيُّ (رضى الله عنه) في شرح الكافية : و امَّا ذاوذات و ما تصرُّف منهما اذا اضيف الى المقصودبالنسبة فتاويلها قريب من التنزيل المذكود، إذ معنى - جئت ذا صباح \_ اى وقتاً صاحب هذا الاسم، فذا من الاسماء الستَّة و هو صفة موصوف محذوف و كذا جئته ذات يوم اي مدّة صاحبة هذا الاسم ، و اختصاص ذا بالبعض و ذات بالبعض الاخر يحتاج الى سماع، وامًّا ذا صبوح وذا غبوق فلس من هذا الباب، لان الصو"ح والغبوق ليسا ذمانين ، بلما يشرب فيهما فالمعنى جئت ذماناً صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمسّى الى إسمه . و قيل: ان " ذا و ذات في امثال هذه المقامات مقحمة بلاضر ورةداعية اليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زبادتهما مثل ـ كاد ـ في قوله تعالى ( و ما كادوا يفعلون ) و الاسم في بسمالله على بعض الاقوال، وظرف المكان المتأخّر اعنى مع متملّق بجالس ايضاً.

و اختلف في اذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان او ظرف زمان فذهب المبر"د الى الاو"ل ، والز "جاج الى الثانى ، وبعض الى انتها حرف بمعنى المفاجاة، او حرف زايد و على القول بانها ظرف مكان ، قال ابن جنى عاملها الفعل الذ"ى بعدهالانتها غير مضافة اليه وعامل ـ بينا وبينما ـ محذوف يفسوه الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال امير المؤمنين عليكم بين اوقات جلوسه يوماً من الايتام مع عن بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، و قال شلوبين : اذ مضافة الى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بيننا و بينما لان" المضاف اليه

ياج إيتني باناء من ماء فأناه به فصبت بيده اليمني على يده اليسرى ثم قال:

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وانتماعاملهما محذوف يدل عليه الكلام، واذ بدل منهما و يرجع الحاصل الى ما ذكرنا على قول ابن جنتى، وقيل: العامل مايلى بين بناءعلى انتها مكفوفة عن الاضافة اليه كما يعمل تالى اسم الشرط فيه، والحاصل حينتذ امير المؤمنين بهي جالس مع على بين اوقات يوم من الايتام في مكان، قوله «يا على آلى آخره» و قيل بين خبر لمتبدأ محذوف و المصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد اذ مبتدأ والمال حينتذ ان بين اوقات جلوسه بهيكا مع ابنه قوله بالى آخره ثم حذف المبتدأ مدلولاً عليه بقوله يا على الى آخره وعلى قول الزجاج و هو كون اذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجاً عن الظرفية خبره ولينا و بينما فالمعنى حينتذ، وقت قول المير المؤمنين بهيكا حاصل بين اوقات جلوسه يوماً من الايام مع على بن الحنفية .

قوله ﷺ : « اثينَى » يدل على ان طلب احضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة .

قوله بالم دفسية » في التهذيب و غيره فاكفاه ، و قال الجوهرى كفاءت الاناء كبيته و قلبته فهو مكفي و زعم ابن الاعرابيان اكفائه لغة فصيحة الضبط . قوله بالم بيده اليمنى » كذا في اكثر نسخ الفقيه و التهذيب ايضاً ،وفي بعض نسخ التهذيب و غيره بيده اليسرى على يده اليمنى و على كلتا النسختين الاكفاء امياً للاستنجاء او لغسل اليد قبل ادخالها الاناء ، و الاول اظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الاصل ، و على الاخرى يمكن ان يقال: الظاهر ان الاستنجاء باليسرى انها يتحقق بان تباشر اليسرى العورة وامياً الصب فلابد "ان يكون باليمنى في استنجاء الغايط و امياً استنجاء البول فان لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الافضل الصب باليسار ، وان باشرتها فالظاهر ان الصب باليمن اولى .

« الحمدلة الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » ثم استنجى فقال : « اللّهم حصن فرجى وأعفه واستر عورتى وحر مهاعلى النار » ثم استنشق فقال : « اللّهم لاتحر معلى ويحالها » ثم تمضمض لاتحر معلى ويحالها » ثم تمضمض

قوله عليه هالحمدالله » في الفقيه وغيره \_ بسم الله الحمد الله \_ اى استعين ، اواتبر"ك با سمه تعالى واحمده .

قوله «طهوراً» اى مطهراً كما يناسب المقام، ولان التاسيس اولى من التأكيد « ولم يجعله نجساً » اى متأثراً من النجاسة، او بمعناه فانه لوكان نجساً لم يمكن استعماله فى اذالة النجاسة، ولعل كلمة « ثم » فى الموضع منسلخة عن معنى التراخى كما قيل فى قوله تعالى (ثم انشأناه خلقاً آخر) (۱) والمرادبتحسين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف الاعفاف عن الفرج ستره ووانه عن الحرام وعطف الاعفاف عن الشبهات والمكروهات، وقال الشيخ البهائى ( ره )عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فان "العورة كل ما يستحيى، والاولى ان يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخرج وفى عطف الخاص على العام فلاتنفل و «حر "مها»اى العورة بالمعنى الاخص اوالفرج وفى بعض الر "وايات حرمهما باعتبار لفظى الفرج و العورة وان اتحد معناهما او يقرء عورتى بتشديد الياء .

قوله على المنتشق اقول: الرواية في ساير الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما، وفي الكتاب بالعكس، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة، وذهب الشيخ في المبسوط الى عدم جواز تاخير المضمضة عن الاستنشاق، وقال في الذكرى: هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير الما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة، واما الفعل فالظاهر لا انتهى، والاستنشاق اجتذاب الماء بالانف، واما الاستنتار فلعله مستحب اخر ولا يبعد كونه

<sup>(</sup>١) المؤمتون : ١۴.

فقال، «اللّهم أنطق لسانى بذكرك واجعلنى ممنّن ترضى عنه ، ثم تَّ غسل وجهه فقال: «اللّهم بيّض وجهى يوم تبيض [فيه] الوجوه ولاتسو د وجهى يوم تبيض [فيه]

داخلا فی الاستنشاق عرفاً ویشم بفتح الشین منباب علم ، ویظهر من الفیروز آبادی انه یجوز الضم فیکون من باب نصر والریح الرایحه وفی الفقیه و غیره زیحها و روحها و طیبها . وقال الجوهری : الروح نسیم الریح و یقال : ایضاً یوم روح ای طیب وروح وریحان ای رحمه و رزق و اول الدعاء استعانه من ان یکون من اهل النار فانهم لایشمون ریح الجنت حقیقه ولا مجازاً و المضمضة تحریك الماء فی الفم کما ذکره الجوهری والدعاء فی الفقیه و اکثر کتب الدعاء و الحدیث هکذا (اللهم لقننی حجتی یوم القاك و اطلق لسانی بذکرك) و فی بعضها بذکراك و التلقین التفهیم و هو سؤال منه تعالی ان یلهمهم یوم لقائه ما یصیر سبباً لفكاك رقابهم من النار کما قال تعالی : (یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها )(۱) وقرء بتخفیف النون من التلقی کما قال تعالی (و لقاهم نضره و سروراً) (۲) و الاوال

« ويوم اللقاء » امنا يوم القيامة والحساب ، او يوم الدفن والسئوال ، او يوم الموت او الاعم ، وانطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكر مطلقاً ، و بياض الوجه و سواده امنا كنايتان عن بهجة السرور و الفرح و كابة الخوف و الخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السوادو البياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى : (يوم تبين وجوه و تسود وجوه ) (ت) و يمكن ان يقرء قوله لِمُلِينًا « تبيض و تسود » على المضارع الغائب من باب الافعال، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وان يقرء بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطباً اليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثانى

<sup>(</sup>١) النحل: ١١١

<sup>(</sup>٢) الانسان: ١١

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠۶

الوجوه ، ثم غسل يمينه فقال : « اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري » ثم غسل شماله فقال : « اللهم لاتعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنفي وأعوذبك من مقطعات النيران » ثم مسح وأسه فقال : اللهم غشني برحمتك

رفع الله درجته ، والاول هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الاجلاء ثم الظاهر ان التكرير للالحاح في الطلب و التأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فانه تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ويمكن ان تكون الثانية تأسيساً على التنزل فان ابيضاض الوجوه تنو دفيها ذايداً على الحالة الطبيعة، فكأنه يقول: ان لم تنو دها فابقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « و الكتاب » كتاب الحسنات و اعطاؤه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى ( فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً و ينقلب الى اهله مسروراً ) (١).

قوله عليه « والخلد بيسادى » في ساير الكتب و الخلد في الجنان يحتمل وجوهاً :

الاو ل: ان المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلداً في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، و الباء صلة لاعطنى ، كما روى عن المير المؤمنين عليها انه قال : يعطى كتاب أعمال العباد بايمانهم و برآءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو اظهر الوجوه .

الثانى: ان المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى (سنيستره لليسرى) فالمراد هنا طلب الخلود فى الجنة من غير ان يتقد م عذاب النار و أهوال يوم القيامة و سهولة الاعمال الموجبة له.

الثالث: أن يراد باليسار مقابل الاعسار أي اليسار بالطاعات، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببيّة فيكون في الكلام أيهام التناسب و

<sup>(</sup>١) الانشقاق : ٩

وبركاتك وعفوك » ثم مسح على رجليه فقال : « اللَّهم " ثبت قدمي [ على الصَّراط] يوم تزل " فيه الا فدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنتي » ثم التفت إلى عمر فقال :

وهو الجمع بين المعنيين المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى (والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان) (١) فان المراد بالنجم ماينجم من الارضاى مايظهر ولاساق له كالبقول ، وبالشجر ماله ساق فالنجم . بهذا المعنى وان لم يكن مناسباً للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها و هذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد .

الرابع: ان الباء للسببية اى عطنى الخلد بسبب غسل يسادى وعلى هذا فالباء فى قوله ـ بيمينى ـ ايضاً للسببية ، ولا يخفى بعده لاسيتما فى اليمين لان اعطاء الكتاب مطلقا ضرورى ، وائما المطلوب الاعطاء باليمين الذى هو علامة الفائزين اقول فى ساير الكتب بعد قوله بيسارى وحاسبنى حساباً يسيراً .

و قال الشهيد الثانى قدس الله روحه: لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافاً بتقصيره عن الوصول الى هذا القدر من القرب لانه مقام الاصفياء، بل طلب سهولة الحساب تفضلاً من الله تعالى و عفواً عن المناقشة بما يستحقله و تحرير الحساب بما هو اهله، و فيه مع ذلك اعتر اف بحقيلة الحساب مضافاً الى الاعتراف باخذ الكتاب و ذلك بعض احوال يوم الحساب.

وقوله المجتمع «اللهم لاتعطني كتابي بشمالي » اشارة الى قوله سبحانه: (فاماً من أوتى كتابه بشماله فسوف يدعو ثبوراً و يصلى سعيراً) (٢) و قوله « ولا من وراء ظهرى » كما في غير نسخ الكتاب «ولا تجعلها مغلولة الى عنقى» الى ما روى من ان المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة الى اعناقهم .

قوله عِلَيْكُمُ « من مقطعيّات النير ان » قال الجزرى: المقطّع من النياب كلِّ

<sup>(</sup>١) الرحمن : ع (٢) الانشقاق : ١٠

يا على من توضّاً بمثل ما توضّاًت وقال مثل ماقلت خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدِّسه ويسبّحه ويكبّره ويهلّله ويكتب له ثواب ذلك .

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره، انتهى . وهذا اشارة الى قوله تعالى (قطعت لهم ثياب من نار) (١) فاما ان تكون جبة و قميصاً حقيقة من النار ، مثل الر"صاص و الحديد ، او تكون كناية عن لصدوق الناربهم كالجبة والقميص ، ولعل "السر" في كون ثياب النار مقطعات او التشبيه بها كونها اكثر اشتمالاً على البدن من غيرها، فالعذاب بها اشد ، و في بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء و الظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الامر بالضم فظاعة فهو فظيغ اى شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والاول موافق اللاية الكريمة حيث يقول : (فالذين كفر وا قطعت لهم ثياب من نار) .

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء و الزيادة . وقال في النهاية : في قولهم \_ وبارك على عروال على البتالهم وادم مااعطيتهمن التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير اذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة ايضاً على الزيادة ، و الاصل الاول ، انتهى . و لعل " الرحمة بالنعم الاخروية اخص ، كما ان " البركة بالدنيوية انسب ، كما يفهم من موارد استعمالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالد قد "س سر" ، يمكن ان تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة و ما يوصل اليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة و الباطنة من التوفيقات للاعمال الصالحة والعفو عن الخلاص من غض الله وما يود "ى اليه .

قوله على تجسم الاعمال، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات و التسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات و التسبيح بالصفات والتكبير بالافعال وقوله عليه النيازع .

<sup>(</sup>١) الحج: ١٩.

٧ عد قد من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بن قيس قال : سمعت أبا جعفر المبلكي يقول و هو يحد ث النداس بمكة : صلّى رسول الله عَلَيْكُولُهُ الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرّ جلحتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري و ثقفي ففال لهما رسول الله عَلَيْكُولُهُ قَدْ علمت ان لكما حاجة و تريدان أن تسألا عنها فان شئتما أخبر تكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها ؟ قالا : بل تخبر نا قبل أن نسألك عنها فان فذك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب و أثبت للايمان فقال رسول الله عَلَيْكُولُهُ : أمّا أنت يا أخا ثقيف فانك جئت أن تسألني عن وضو تك و صلاتك مالك في ذلك من الحير أمّا وضو وك فانك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت : « بسم الله » تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فاذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك عيناك بنظرهما وفوك ، فاذا غسلت ، ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فاذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضو ئك .

٨ على " بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الناوفلي"، عن السكوني"، عن أبي عبدالله إليه قال : الوضوء شطر الايمان .

٩ أبوعلي" الأشعري"،عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح

الحديث السابع : صحيح على الظاهر ، وان قيل باشتراك عمّل بن قيس . الحديث الثامن : ضعيف على المشهود .

ويعتمل ان يكون المراد بالشطر الجزء والنصف وعلى التقديرين يمكن ان يراد بالايمان الصلاة كما قال تعالى (وما كان الله ليضيع ايمانكم) (١) اى صلاتكم او الايمان المشتمل على العبادات لائه احد اطلاقاته. في الاخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الاعم من التجديد .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٣٠

الحد "اء عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن الله فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حمّى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضاً للصّلاة ثمّ قال : لى توضاً، فقلت : جعلت فداك أنا على وضوئى ، فقال : و إن كنت على وضوء إن من توضاً للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لمامضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضاً للصبّح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر .

المعلى بن يحيى ؛ وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ،عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله المبتل قال : الطّهر على الطّهر على عشر حسنات .

الم على بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد باسناده ، عن أبى عبدالله عليه الله عليه الله على عبدالله على قال : إذا فرغ أحد كممن وضوئه فليأخذ كفيًا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النيّار .

١٢ ـ علي " بن عيّل ، عن سهل بن زياد، عن عيّل بن عيسى ، عن يونس ، عنأبى الحسن عَلَيَكُم اللهِ عنه الرّ جل يغتسل بماء الورد و يتوضّاً به للصّلاة قال :

الحديث العاشر: مرسل.

و يشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل ايضاً ، ولم ادالتصريخ بهما في كلامهم .

الحديث الحادي عشر: ضيف على المشهور .

و الظاهر انه محمول على التقيّه، و يحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقيّة.

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهود.

والمشهوربين الاصحاب عدم جوازالتوضي والاغتسال بالمضاف مطلقاً وخالف فيه أبن با بويه فجوز رفع الحدث بماء الورد، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه، أولانعقاد الاجماع بعده، والمعتمد المشهور، احتج ابن بابويه بهذه الرواية، وقال في المدارك: وهو ضعيف لاشتمال

لابأس بذلك.

الا أسعري "،عن على بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الو هاب عن عن الله عن عبد الله عن عبد الله عن عن أبي حزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي "، عن أبي عبد الله علي عن عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن قال : سألته عمد من مس عظم الميت ، قال : إذا كان سنة فليس به بأس .

١٤ - على بن يحيى دفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر الملكم : إذا كان الر"جل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الر"سول عَلَيْتُولَةُ فاحتلم فأصابته جنابة فليتيم ولايمر في المسجد إلا متيم ما حتى يخرج منه ثم ينتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولابأس أن يمر أفي سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

سنده على سهل بن زياد ، و على بن عيسى عن يونس ، و قد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد انه لايعتمد على حديث على بن عيسى ، عن يونس ، و حكم الشيخ في كتاب الاخبار بشذوذ هذه الر واية وان العصابة اجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثم اجاب عنها باحتمال ان يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو ان يكون ألمراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون ان يكون معتصراً منه ، وما هذا شانه فهو بالاعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعاً على انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من الما يعات .

الحديث الثالث عشر: مجهول.

الحديث الرابع غشر: مرفوع.

قوله بِلْلِيْحُ « فاحتلم » اى راى في النوم ما يوجب الاحتلام .

قوله عليك «فليتيمسم» قال في المدارك: هذا مذهب اكثر علمائنا ، و مستنده

ما حقص ، عن عن من الحسين، عن وهيب بن حقص ، عن أبي بصير قال : سألته عن حيثة دخلت حبثاً فيه ماء وخرجت منه ، قال : إن وجد ماءاً غيره فليهريقه .

الحسن المجلّلة عن العمركي" بن علي"، عن علي " بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن المجلّلة قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدّم قطعاً صغاراً فأصاب إناء هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلابأس وإن كان شيئاً بيتناً فلا يتوضاً منه .

قال : وسألته عن رجل رعف و هو يتوضاً فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .

١٧ ـ على بن يحيى، عن أحمد بن على،عن البرقي، عن سعد بن سعد، عنصفوان

صحيحة ابي حمزه، ونقل عن ابن حمزه القول بالاستحباب وهوضعيف ، وقيل :الحايض كالجنب في ذلك لمرفوعة عمل بن يحيى ، وانكر المصنف في المعتبر الوجوب لقطع الرقواية ، و لائه لاسبيل لها الى الطهارة بخلاف الجنب ، ثم حكم بالاستحباب وكان وجهه ما ذكره رحمه الله من ضعف السند ، و ما اشتهر بينهم من التسامح في ادلة السنن قوله إلبيك : « ولا يحبسان » الظاهر ان المراد به مطلق المكث بقرينة المقابلة .

الحديث الخامس عشر: موثق.

قوله يُبيِّكُم « فليهرقه » حمل على استحباب للسم .

الحديث السادس عشر: صحيح.

واستدال به الشيح على ان مالايدركه الطرف من الدم لاينجس القليل ، و المشهور خلافه ، وحملوا هذا الخبرعلى الله علم اصابة الدم الاناء وشك في الوصول الى الماء بقرينة السؤال الثاني .

الحديث السابع عشر: صحيح.

قال ؛ سألت أبا الحسن إلليّم عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة وهو لايقدرعلى الماء فوجد بقدر ما يتوضّا به بمائة درهم أو بألف درهم و هو و اجدلها ، يشتري ويتوضّا أو يتيمّم ؟ قال : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّات وما يشتري بذلك مال كثير .

هذا آخر كتاب الطّهارة من كتاب الكافى [ و هو خمسة و أربعون باباً ] ويتلوه كتاب الحيض إن شاءالله تعالى .

قوله بالله «وما يسترى بذلك» وفي بعض النسخ يسؤني، وفي بعضها «يسرني» وعلى نسخة «يسترى» ما موصولة اى الذي يسترى بهذا المال مال كثير من الثواب الاخروى فلايبالي بكثرة المال ، وكذاعلي نسخة ـ يسترني ـ اى ما يصير سبباً لسرورى في الاخرة بسببذلك الشراء ثواب عظيم ، اوالمرادسرورى ان اشترى ذلك بمال كثير ، و الحاصل ان كثرة الثمن احب "الى" ، و يحتمل ان تكون نافية ، والباء للعوض اى ما يسترني ان يفوت عنى هذا ويكون لى مال كثير ، وعلى نسخة يسؤني يتعين ان تكون نافية، ويحتمل بعيداً ان تكون موصولة بنحو مامر من التقريب .



# ﴿ كتاب الحيض ﴾ ٥ ( ابواب الحيض )

ا ـ الحسين بن عمّ ، عن معلى بن عمّ ، عن الحسن بن علي "الوشاء ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن اديم بن الحر قال : سمعت أباعبدالله عليّ على يقول : إن الله تبارك و تعالى حد للنساء في كل شهر مراّة .

٢ ـ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي،
 عن أبي عبد الله إليك قال : سألته عن قول الله عزوجل": « إن ارتبتم » فقال: ماجاذ الشهر فهو رببة .

#### كتاب الحيض

باب الحيض

المحديث الأول: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني: حسن.

و ظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافئة الاصحاب و لكثير من الاخبار ، و يمكن حمله مع بعد على ان الريبة و الاختلاط يحصل بهذا القدرو ان لم يترتب عليه الحكم المذكور في الاية او المرادائه مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الاية غالباً والله اعلم .

#### ﴿ باب ﴾

#### ۵ (أدنى الحيض و أقصاه وأدنى الطهر )٥

ا ـ عد من أصحابنا ، عن احمد بن على بن عيسى ، عن على بن أحمد بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن على بن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه عن ادنى مايكون من الحيض ، فقال : ثلاثة وأكثره عشرة .

٢ - على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أبى عبدالله عليه قال : أقل عبدالله عليه على عبدالله عليه قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أينام وأكثر مايكون عشرة أينام .

٣ ـ على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و على بن إبر اهيم ، عن أبيه جميعاً عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا المحسن المبيئ عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة و أبعده عشرة .

٣ ـ حيّل بن يحيى ، عن أحمد بن غيّل ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن عيّل بن مسلم ، عن أبى جعفر الميّليم قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيسًام فماذاد أقل مسلم ، عن أبى جعفر الميّليم قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيسًام فماذاد أقل مسلم ،

#### باب ادنى الحيض واقصاه وادنى الطهر

الحديث الأول: مجهول ، والحكمان اجماعيان .

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

الحديث الثالث: حسن كالحصيح.

الحديث الرابع: صحبح.

« والقرء » بمعنى الطهر وهذا بيان وتوضيح لماسبقه قوله عليه « فما ذاد » الظاهر انه معطوف على الاقل اى فصاعداً ، وقوله « اقل » مبتدأ و « عشرة » خبر و الجملة مبنية للجملة السابقة ، وقال الشيخ البهائى رحمالله : الفاء فى قوله عليه كل فماذاد ـ فصيحة اى فالقرء ماذاد، ويمكن جعل ما ذاد مبتدأ او اقل مبتدأ ثانياً و عشرة خبره ، و الجملة خبر المبتدأ الاول ، و قال فى الحبل المتين : اى اذا كان

ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

۵ على بن ابراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراد، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله على أله أذنى الطهر عشرة أيّام و ذلك أن المرأة أو لما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيّام فلانزال كلّما كبرت نقصت حتى ترجعالى ثلاثة أيّام فاذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولايكون أقل من ثلاثة أيّام فاذارأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصّلاة فاناستهر بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض و إن انقطع الدم بعد مادأته يوما أو يومين اغتسلت وسلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام فان رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم بعد ذلك في العشرة فهومن الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام فذلك الذي رأته في أو للأم رأت الدم مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهومن الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنّما كان من علّة إمّا من قرحة في جوفها و إمّا من الجوف فعليها أن

كذلك فالفرء ما زاد على اقل من عشرة و قوله بالله ها اقل مايكون عشرة » الى آخره لعلّه انسما ذكره بالله المتوضيح و رفع ما عساه يتوهم من ان المراد بالفرء معناه الاخر ولفظة يكون تامنة وعشرة بالرفع خبر اقل .

الحديث الخامس: مرسل.

قوله ﷺ «ترك الصلاة» لاخلاف في ان ذات العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم اذارأت في ايام عادتها .

قوله عليه و فاذا استمر "بها الد"م» أختلف الاصحاب في اشتراط التوالى في الاينام الثلاثة فقال الشيخ رحمالله في الجمل: اقله ثلاثة ايام متواليات وهواختياد المرتضى و ابنى با بويه ، و قال في النهاية : ان رات يوماً او يومين ثم "رات قبل انقضاء العشرة ما يتم" به ثلاثة فهو حيض وان لم يرحتى يمضى عشرة فليس بحيض، واحتج عليه برواية يونس ، وهي ضعيفة مرسلة، ويظهر من روض الجنان انهعلى واحتج عليه برواية يونس ، وهي ضعيفة مرسلة، ويظهر من روض الجنان انهعلى

تعيد الصّلاة تلك اليومين التي تركتها لا نُهالم تكن حائضاً فيجب أن تقضى ما تركت من الصّلاة في اليوم و اليومين و إن ثم لها ثلائة أينّام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أينّام فاذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أينّام ثم انقطع الدّم اغتسلت وصلّت فان وأت بعد ذلك الدّم يتم لها من يوم طهرت عشرة أينّام فذلك من الحيض تدع الصّلاة و إن وأت الدّم من أوّل ما وأت النّاني الذي وأته تمام العشرة أينّام ودام عليها عدّت من أوّل ما وأت الدّم الاوّل و النّاني عشرة أينّام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.

القول بعدم اشتراط التوالى لورأت الاو"ل والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لاغير، ومقتضاه ان" ايام النقاء طهر .

و قال في المدارك: هو مشكل لان الطهر لا يكون اقل من عشرة اجماعاً ، وايضاً فقد صرح المصنف في المعتبر ، و العلامه في المنتهى وغيرهما من الاصحاب بانها لورأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الايام الاربعة و ما بينهما من اينام النقاء حيضاً و الحكم في المسألتين واحد ، و اختلف الاصحاب في المعنى المراد من التوالي فظاهر الاكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الايام الثلاثة وقتا ما عملاً بالعموم و قيل يشترط اتساله في مجموع الثلاثة الايام ، و رجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في اول الاول وآخر الاخر وفي اي جزء كان من الوسط وهو بعيد .

قوله عليه همن يوم طهرت » اى من آخر يوم كانت طاهرة قبل الحيض، او آخر جزء من طهرها السابق او المراديتم لها من يوم طهرت مع ما رأت من الدم قبله عشرة فالمراد حصول تتمة العشرة من ذلك اليوم.

قوله عَبْيُّكُم « تمام العشرة » اى تتمة العشرة مع الدم السابق والنقاء المتخلل

وقال : كلُّ ما رأت المرأة في أيَّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلَّما رأته بعد أيتَّام حيضها فليس من الحيض .

## ﴿ باب ﴾

#### \$ ( المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها ) ؟

ا على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن على بن مسلم، عن أبي جمفر الحيطة قال: إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة فهو من الحيطة الاولى وإنكان بغد النشرة فهو من الحيطة المستقبلة.

٢- الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن الحسن ابن سعيد ، عن زرعة ،عن سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدام قبل وقت حيضها فقال : إذا رأت الدام قبل وقت حيضها فلتدع الصالاة فانله رباما تعجال بها الوقت

والظاهر انها ذات عادة كما يظهر من اول الخبر، وحمله بعض الاصحاب على ما إذا صادف الدم الثانى جزءاً من العادة، ويشكل حينتُذ الحكم يكون العشرة مطلقا حيضاً ، الالله ان يحمل على كون عادتها عشرة و الاولى حملها على غير ذات العادة او على انها تعمل عمل الحيض الى العشرة استظهاداً كما ذهب اليه المرتضى رحمه الله .

#### باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أوبعد طهرها

الحديث الأول: حسن.

ويمكن ان يكون مبدء العشرة الاولى أول الحيض و مبدأ العشرة الثانية منتهاه وان يكون مبدؤهما في الموضعين مبداء الحيض، فالمراد بكونها من الحيضة الثانية انها من مقدماتها لاأنها يحكم عليها انها حيض وان يكون مبدؤهما منتهاه فالمراد بكونها من الحيضة الاولى انها من توابعها التي نشأت منها .

الحديث الثاني: موثق.

ويدل على ان اكثر الاستظهار ثلاثة ، ونقل في المعتبر اجماع الاصحاب على

فاذاكان أكثر من أيّامها التيكانت تحيض فيهن فلتتربّص ثلاثة أيّام بعد ما تمصى أيّامها فاذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدّم فلتصنع كما تصنع المستحاضة. ٣ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله المجتل قال: إذا كانت أيام كانت أيّام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت.

## ﴿ باب ﴾

#### المراة ترى الصفرة قبل الحيض او بعده ) المراة ترى الصفرة قبل الحيض ال

١ - على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، وين بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،

ثبوت الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم اذا كانت عادتها دون العشرة بترك العبادة ، و اختلف في وجوب الاستظهار و استحبابه فالمشهور بين القدماء الاول و بين المتاخرين الثاني و اختلف ايضاً في عدده فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم او يومين بعد العادة ، وهو قول الصد وق والمقيد ، وقال المرتضى رحمالة :الى العشرة والظاهر من الاخبار التخيير بين اليوم و اليومين والثلاثة واختاره صاحب المدارك و قال ايضاً فيه ذكر المصنف و غيره ان الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضاً فيجب عليها قضاء صوم العشرة وان كانت قد صامت بعدائقضاء العادة لتبين فساده دون الصلاة ، وان تجاوز العشرة تبين ن ن ما تجاوز عن العادة لمن العبادة في ذلك الزمان ويجزيها مااتت به من الصلاة و الصيام لتبين كونها طاهراً ، و عندي في هذه الاحكام توقف لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص والمستفاد من الاخبار ان ما بعدايام الاستظهار المتحاضة وانه لا يجب قضاء ما فاتها في ايام الاستظهار مطلقاً انتهى ، وهوجيت .

الحديث الثالث: مرسل.

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض او بعده الحديث الاول: حسن كالصحيح. عن حمّادبن عيسى ، عن حريز، عن عن بن مسلم قال : سألت أباعبدالله عليه عن المرأة ترى الصّفرة في أيامها ؟ فقال : لا تصلّى حتّى تنقضى أينامها و إن رأت الصّفرة في غير أينامها توضّأت وصلّت .

٧ على بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه عن المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .

٣ الحسين بن على ، عن معلّى بن على ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الحعفي" ، عن أبي عبدالله عليّا قال: إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أيّام عدّ تها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت .

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن خالد ، عن القاسم بن على ، عن على بن أبى حزة قال : سئل أبو عبدالله عليه و أنا حاض عن المرأة ترى الصّفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه .

۵ - على بن أبي عبدالله ،عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيّام الحيض ليسمن الحيض وهي في أيّام الحيض حيض .

وهذه الاخبار وخبر يونس المتقدّم تدلّ على ان الاستظهار لايكون الا اذا كان الدم عبيطاً اسود فلاتغفل ،

الحديث الثاني: حسن أوموثن.

قوله عليه « وان كان بعد الحيض بيومين » لعل " المراد به ما تراه بعد يومي الاستظهار ويكون المراد بقوله عليه فليس من الحيض انه ليس ظاهراً منها وان كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضاً .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود.

الحديث الرابع: ضعيف .

الحديث الخامس: صحيح مقطوع.

## ﴿ باب ﴾

#### ۵ ( اول ما تحيض المرأة )٥

ا ـ على بن يحيى، عن أحمد بن على، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أو لل ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة أينام ويختلف عليها لايكون طمثها في الشهر عدا أينام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم مالم تجز العشرة فاذا اتفق الشهران عدا أيام سواء فتلك أينامها.

٢ على "بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،عن يونس بن يعقوب قال : قلت لا بي عبدالله إليه المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تصلّى ، قلت : فانها ترى الدم ثلاثة أيم أو أربعة ؟ قال : تصلّى ، قلت : فانها ترى الدم أو أربعة ؟ قال : تنام أو أربعة ؟ قال : تنام أو أربعة ؟ قال : تنام أو أربعة ؟

#### باب اول ما تحيض المرأة

الحديث الاول: موثق.

قوله على «و تدع الصلاة » ظاهره ان " الحيض يكون اقل من ثلاثة و هو مخالف للاجماع فيمكن ان يكون المرادانها تحيض في الشهر يومين ثم تنقطع فتراه قبل العشرة ، وقيل فيه تاويلات بعيدة .

قوله الله الم عدة ايام سواء » يفهم منه انه لاعبرة باستواء الاثنين كما وقع في كلام السائل ، فتامل .

الحديث الثاني: حسن ، او موثن .

وهو مخالف لما اجمعوا عليه من كون اقل "الطهر عشرة ، ويمكن ان يكون المراد انها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة او ادبعة في ضمن العشرة التي هي ايام الطهر لامتصلا بما رأته في الثلاثة او الاربعة بصفة الحيض وان لان بعيداً جداً ، والظاهر

قال ؟ تصلّى ، قلت ، فانتها ترى الدَّم ثلاثة أيام أوأربعة ؟ قال : تدع الصلّاة : تصنع ما بينها وبين شهر فاذا انقطع الدَّم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة .

٣ - عن بن يحيى ، عن أحمد بن عبى رفعه ، عن ذرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أو ل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لاتعرف أيسًام إقرائها ؟ فقال : إقراؤها مثل إقراء نسائها فان كانت تساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيسًام وأقلّه ثلاثة أيسًام .

## ﴿ باب ﴾ ٥(استبراء الحائض)٥

ا على "بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مر "اد وغيره، عن يونس، عن حد "ثه، عن أبى عبدالله المجيّل قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدّم فلاتدرى أطهرت أم لا؟ قال: تقوم قائماً وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء و ترفع

ان هذا حكم المبتدأة في الشهر الاو لكما ذهب اليه بعض الاصحاب، والعمومات مخصصة مه

الحديث الثالث: مرفوع.

و المراد بالنساء بالنساء بالتران البلد او الاقادب ولم يظهر منه الترتيب و التفصيل اللذين ذكرهما الاصحاب، ولايخفى ان الظاهر من هذا الخبر التخيير بين الثلاثة والعشرة وان لم يكن اظهر مما ذكره الاصحاب من كون الثلاثة في شهر والعشرة في آخر فلايمكن الاستدلال به على مطلوبهم كما لايخفى

باب استبراء الحايض

الحديث الأول: مرسل.

وفي الصحاّح العبيط الدم الخالص الطرّي و حمل الاكثر تلك الخصوصيّات على الاستحباب والاحوط الاتيان بهكما ورد في الخبر رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذُّباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتمل و تصلّي.

٧- ﷺ بن يحيى ، عن أحمد بن على عن ابن محبوب ، عن أبي أيدوب ، عن على ابن مسلم ، عن أبي حفر للله قال : إذا أرادت الحائض أن نغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيءمن الدمم فلانغتسل وأن لم ترشيئاً فلتغتسل وإن رات بعدذلك صفرة فلتتوضاً ولتصل .

٣- ١٥، بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي "بن الحسن الطاطري"، عن على "بن أبى حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي"، عن أبى عبدالله عليه الحائط قال: قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فانكان ثم مثل وأس الذ باب خرج على الكرسف. ٣- على بن يحيى، عن أحمد بن على، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة عن أبى جعفر

الحديث الثاني: صحيح.

وهذا شامل لما كان في العادة او بعدها في العشرة وحمل على ما بعد العادة بل الاستظهار ايضاً .

الحديث الثالث: ضعيف.

ويمكن ان يكون خرج جزاء الشرط وان يكون الجزاء محذوفاً ، و قال في المدارك : الحايض متى انقطع دمها ظاهراً لدون العشرة وجب عليها الاستبراء و هو طلب براءة الرحم من الدم بادخال القطنة و الصبرهنيئة ثم اخراجها لتعلم النقاء وعدمه ، والظاهر حصوله باى "كيفيية اتفقت لاطلاق قوله عليه في صحيحة على بن مسلم ، والاولى ان تعتمد برجلها اليسرى على حايط او شبهه ، و تستدخل القطنة بيدها اليمنى لرواية شرحبيل .

الحديث الرابع: صحيح

والظاهر انهن "كن " ينظرن في الفرح وكان عليتكم يعيب ذلك و يقول ما كان

عَلِيْكُم : أنَّه بلغه أنَّ نساءً كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف اللَّيل تنظر الى الطُّهر فكان يعيب ذلك ويقول : متى كانت النساء يصنعن هذا .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن ثعلبة ، عن أبي عبدالله به على أبي عبدالله به على أبي عبدالله به الله كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض باللهل و يقول : إنها قد تكون الصفرة والكدرة .

ع على "بن عبر ، عن بعض أصحابنا ، عن عبر بن على "البصري" قال : سألت أبا الحسن الأخير المبيرة وقلت له : إن ابنة شهاب نفعد أينام إقرائها فاذا هي اغتسلت وأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديداً فائه إنها هو شيء يبقى في الرجم يقال له: الاراقة وإنه سيخرج كله ، ثم قال : لا تخبر وهن " بهذا وشبهة وذروهن و علمتهن القذرة ؛ قال : ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت .

نساء النبى او النساء فى زمنه في تنفذ الكرسف و كان الليل لان تو السراج فيه اظهر و عليه ينبغى حمل الخبر الثانى ايضاً. قوله في الليل لان تو السراج فيه اظهر و عليه ينبغى حمل الخبر الثانى ايضاً. قوله في الفروج، و انها قدتكون الصفرة والكدرة » اى اللهما لاتظهران بالسراج فى الفروج، و يحتمل ان يكون المراد من الخبر الثانى مطلق الملاحظة فى الليل سواء كان على الكرسف او فى الفرج لان الصفرة الضعيفة لا تظهر فيها ، لكنه بعيد .

الحديث الخامس: حسن.

الحديث السادس: مرسل مجهول.

قوله ﷺ « لاتخبروهن » الظاهر ان " الضمير راجع الى نساء العامــّة ، و يحتمل على بعد أن يكون المراد مطلق النساء .

# ﴿ باب ﴾

#### \$(غسل الحائض و ما يجزئها من الماء) ا

١- على بن يحيى ، س أجمد بن على ، عن على بن الحكم ؛ و على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير جميعاً ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلى قال : قلت لأبى عبدالله عليه عن ابن أبى عمير جميعاً ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلى قال : قلت لا بى عبدالله تعدد معالسة من تخيطه بمسلة ، ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول إنها بمتسطن المقاديم فاذا أصابهن الفسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي فاذا روي فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشط نفضاً .

#### باب غسل الحايض وما يجزيها من الماء

الحديث الأول: حسن.

وقال في الصحاح: القرامل ما تشد المرأة في شعرها، و قال المسلة بالكسر واحدة المسال وهي الابر العظام.

قوله بالله « انسما يمشطن المقاديم » اى كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة قوله « بقذر » اى بجنابة ، وقال فى المنتقى قوله : اذا اصابهن الغسل تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولاتنقض ، قال فى القاموس : غدرة تركه وبقاه كغادره انتهى ، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا .

قوله بِهَا « تنقض المشط نقضاً » محمول على الاستحباب لان " الجنابة اكثر وقوعاً من الحيض والنقض في كل مر " قلا يخلو من عسر و حرج بخلاف الحيض فانها في الشهر مرة و ايضاً الخبائة الحاصلة من الحيض اكثر منها من الجنابة ، فتام الله المسلم فتام الله المسلم المسلم المسلم المسلم فتام الله المسلم فتام الله المسلم المسلم المسلم المسلم فتام الله المسلم فتام الله المسلم فتام الله المسلم المس

٢ - على بن يحيى، عن أحمد بن على بن أبى نصر ، عن مثنتى الحناط، عن حسن الصيفل ، عن أبى عبدالله عليه على قال : الطامت تغتسل بتسعة أرطال من ماء .

سعلي بن عبد وغيره ، عن سهل بن ذياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبى عبيدة قال : سألت أباعبدالله بليك عن المرأة الحائض ترى الطهر وهى فى السفروليس معهامن الماءمايكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيم وتصلى ، قلت : فيأتيها ذوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيم فل بأس .

عن عمل بن يحيى، عن أحمد بن عمل، عن ابن محبوب، عن أبى أيدوب الخزاد، عن عن عمل بن مسلم، عن أبى جعفر الملك فال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزءها.

۵ أبوعلي الأشعري ، عن يم بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عماد بن موسى ، عن أبي عبدالله الملكم في

الحديث الثاني: مجهول.

وحمل على المدنى كما ذكره الصدّوق (ره) وبه خبرايضاً وكثير من الاخبار بدل على ان معناه مقدار الماء للحيض اكثر منه للجنابة .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

ويدل على اشتراط الغسل للجماع وجوباً او استحباباً و على جواذ التيميم بدلاً منه فيه .

الحديث الرابع : صحيح .

ويدل على ان التسعة الارطال على الاستحباب.

الحديث الخامس: موثق.

وحمل على لون الزعفران او على الزعفران القليلاالذي لم يمنع من وصول

الحائض تغتسل وعلى جسدها الزُّعفران لم يذهب به الماء؟ قال ، لابأس .

# ﴿ باب ﴾

#### ه ( المرأة ترى الدم وهي جنب ) الم

ال عبر بن يحيى ، عن أحمد بن عبر، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبى عبدالله علي قال : سألته عن المرأة يجامعها (وجها فتحيض وهي في المفتسل ، تفتسل أولا تفتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلانفتسل .

٢ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله إليه عن على الجنابة؟ عن أبى عبدالله إليه والحيض واحد .

٣ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مر ار ، عنيونس ، عن

الماء ولم يصر سبباً لصيرورته مضافاً .

#### باب المراة ترى الدم وهي جنب

الحديث الأول: حسن.

واستدل بهذا الخبر على ان غسل الجنابة واجب لغير. و يمكن حمل النهى على عدم تضيق الوجوب اوعلى ان الغسل لايتبعض بالنظر الى الاحداث بل هو دفع الحدث مطلقا كالوضوء فاذا حدث هذا الحدث لايجوز الغسل لرفع الجنابة دونه. الحديث الثانى: صحيح.

وقال الوالدالعلامة (قدسسره): الذي يظهرمنه ان المرادانه يكفي غسل واحد بعد طهرها لجنابتها وحيضها فلاتحتاج الى ان تغتسل الان غسل الجنابة او المراد انه بعدالطهر لاتحتاج الى تعدد الغسل فانهما واحد الكيفية وكل واحد منهما يجزى عن الاخر.

سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه : المرأة ترى الدَّم وهي جنب أتغتسلمن الجنابة أم غسل الجنابة و الحيض ؟ فقال : قدأتاها ماهو أعظم من ذلك.

# ﴿ باب ﴾

#### يه (جامع في الحائض و المستحاضة ) الله

١- علي "بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه عن الحائض والسنة في وقته، فقال : إن " دسول الله على المائض الحائض ثلاث سنن ، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لا حد مقالاً فيه بالر أى ، أما إحدى السنن فالحائض التني لها أينام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أينامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر فأتت ام سلمة

الحديث الثالث: مجهول ويؤيد ما ذكرنا في الخبر الاول اخيراً

#### باب جامع في الحايض والمستحاضة

الحديث الاول: مرسل كالصحيح.

قوله لِمُثَلِّكُمُ : « تعرف أيامها » . أي وقتها من الشّهر .

قوله ﷺ: « او قدر حيضها » حمل على ما اذا لم ينقطع على العشرة .

قوله إلم الماها و عزف على المن النسخ بالزاى والفاء، قال في القاموس: عزفت نفسى عنه ذهدت فيه وانصرفت عنه وفي بعض النسخ عرق ، وروى في المشكاة هكذا كانما ذلك عرق وليس بحيض بالعين المهملة و الراء المهملة و القاف ، وقال الطيبى : معناه ان ذلك دم عرق وليس بحيض . و قال في شرح المصباح : معناه ان ذلك دم عرق اليس بحيض تميز ما القوة المولدة باذن الله من اجل الجنين و تدفعه الى الرحم في مجاريه المعتادة و يجتمع فيه ولذلك يسمى حيضاً من قولهم استحوض الماءاى اجتمع فاذا كثر واخذه الرحم ولم يكن جنين، اوكان اكثر مما

فَسَأَلَتَ رَسُولَاللهُ عَلَيْكُاللهُ عَن ذَلَكَ ، فقال : تدع الصَّلاه قدر إقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنسَّما هو عرق وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلَّى .

قال أبو عبدالله إلم الله على النبي عَلَيْدُولُه في التي تعرف أيّام إفرائها لم تختلط عليها ألاترى أنّه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل: إذا ذادت على كذا يوماً فانت مستحاضة و إنّما سن لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها و كذلك أفتى أبي يُلِيّكُ وسئل عن المستحاضة فقال: إنّما ذلك عرف غابر أور كضة من الشيطان فلتدع الصّلاة أيام إفرائها ثم تعتسل وتتوضّأ لكل صلاة، قيل: وإن سال قال: وإن سال مثل المثعب، قال أبوعبدالله المبين هذا تفسير حديث رسول الله يَهْ الله وهو موافق له فهذه سنسة التي تعرف أيّام إقرائها لاوقت لها أيّامها، قلّت أو كثرت.

وأميًا سنية التي قد كانت لها أييًام متقد مة ثم اختلط عليها من طول الدم فز ادت ونقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فان سنيتها غير ذلك و

يحتمله ينصب عنه

قوله ﷺ : « ان تغتسل » اى غسل الانقطاع ، وفي الصحَّاح استثفر الرَّجل بثوبه اذارد " طرفه بين رجليه الى حجزته .

قوله بالكسر غيراً اندمل على فساد ثم ينقص بعد ذلك ، ومنه سمى العرق الغبر بكسر الباء لايزال ينتقض ، وفي وايات العامة عاند ، قال في النهاية : منه حديث المستحاضه آنه عرق عاند شبه به لكثرة ما تخرج منه على خلاف عادته ، وقيل : العاند الذي لايرقى انتهى . وقال في الصحاح : في حديث الاستحاضة انما هي دكضة من الشيطان يريد الدفعة ، وقال في المغرب : قوله في الاستحاضة : انما هي دكضة من ركضات الشيطان ، فانما حملها كذلك لانه آفة وعادض والضرب والإيلام من اسباب ذلك ، و انما اضيفت

ذلك أن فاطمة بنت أبى حبيش أتت النبى عَلَيْكُالله : فقالت : إنتى استحاض فلاأطهر فقال النبى عَلَيْكُله ليس ذلك بحيض إنما هو عرق فاذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم و صلى . وكانت تغتسل فى كل صلاة وكانت تجلس فى مركن لاختها وكانت صفرة الدم تعلو الماء ، فقال أبوعبدالله إليني : أما تسمع مرسول الله عَلَيْكُم : أما تسمع المسلاة عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم : ألا تراه لم يقل لها : دعى الصلاة أيمام إقرائك ولكن قال لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى » فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول : إننى استحاض فلاأطهر . وكان أبى يقول ، إنها استحيضت سبع المنين . ففي أقل من إدباره وتغيير لونه من السواد إلى غيره و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف ولوكانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في يعرف ولوكانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أينام الحيض إذاعرفت حيضاً كله إن كان الدم أسود وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أينام الحيض إن كان الدم أسود وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أينام الحيض إن كان الدم أسوداً وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أينام الحيض إن كان الدم أسوداً وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أينام الحيض

الى الشيطان وان كانت من فعل الله لانها ضروو [ وسيلة ] سيئة والله تعالى يقول: «ما اصابك من سيئة فمن نفسك » اى بفعلك ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان. وقال فى النهاية: والمعنى ان الشيطان قد وجه بذلك طريقاً الى التلبيس عليهافى امر دينها وطهرها وصلاتها حتى انساها عادتها.

قوله بالله على القليلة بعيد مع ان الظاهر ان الظاهر ان الاغتسال للانقطاع ولكل صلاة بتعلق بالوضوء فتوجيهه اما بان يحمل على الكثيرة ويعلق قوله: «لكل صلاة » بكل شيء من الاغتسال والوضوء والمراد اما في وقت كل صلاة لان الصلاتين تقعان في وقت واحد واما مع التفريق، او المراد من قوله وان سال انه ليس بيض وان سال لا انه يتوضأ لكل صلاة وان سال فتامل. وفي

الصحاح ثعبت الماء ثعباً فجرته والمثعب بالفتح واحد مثاعب الحياض.

قوله الله عليه الله استحاض » قال في المغرب استحيضت بضم التاء استمر بها الدم .

قوله عَلَيْكُم : « ليس ذلك بحيض » الظاهر ان حالهاكان كما ذكره عَلَيْكُم اولا اى اغفلت ونسيت عددهاوموضعها من الشهر اوانها زادت ايامها على العادة ونقصت عنها مرتين او اكثر على خلاف حتى انتقضت عادتها وان لم تنهسا فتأمل.

وقال الطيبى: قوله « اذا اقبلت حيضك » يحتمل ان يكون المراد به الحالة التي كانت تحيض فيكون رداً الى العادة و ان يكون المراد به الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام انتهى والمراد الثاني كما افاده عليها .

وقال في الصحاح: المركن بالكسر إجانة تغسل فيها الثيَّاب. و روى في

قال: وامنا السنة الثالثة فهى التى ليس لها اينام متقد مة ولم ترالد مقط ورات أو لما أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية ، و ذلك أن امر أة يقال لها: جنة بنت جحش أتت رسول الله عَنْ الله فقالت: إنى استحضت حيضة شديدة ؟ فقال لها: «احتشى كرسفا ، فقالت: إنه أشد من ذلك إنى أنجه بجا ؟ فقال : تلجم و تحييضى فى كل شهر فى علم الله سنة أينام أوسبعة ثم اغتسلى غسلا و صومى ثلاثة وعشرين بوما أو أربعة و عشرين و اغتسلى للفجر غسلا و أخرى المظهر وعجلى العشاء و اغتسلى الظهر وعجلى العصر واغتسلى غسلا و أخرى المغرب و عجلى العشاء و اغتسلى غسلا، قال أبوعبدالله المنظم : فأراه قدسن فى هذه غير ماسن فى الاولى والثانية، وذلك لأن أمر ها مخالف لا مواتيك، ألاترى ان أينامها لوكان اقل من سبع وكانت خمسا أواقل من ذلك ما قال لها: «تحيضى سبعاً» فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيناما وهى مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أينامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهى حائض ، ثم ممنا يزيد هذا بيانا قوله يكي عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهى حائض ، ثم ممنا يزيد هذا بيانا قوله يكيل الها: «تحيضى » و ليس يكون التحيض إلا للمرأة التى تريد ان تكلف ما تعمل لها: «تحيضى » و ليس يكون التحيض إلا للمرأة التى تريد ان تكلف ما تعمل لها: «تحيضى » و ليس يكون التحيض إلا للمرأة التى تريد ان تكلف ما تعمل لها: «تحيشنى » و ليس يكون التحيض إلا للمرأة التى تريد ان تكلف ما تعمل

المشكاة عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله أن فاطمة بنت ابى جيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله والمؤلفة الله عنه الله هذا من الشيطان ليجلس في مركن فاذا رأت صفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداً الى آخره: اقول: يظهر من هذا الخبر ان جلوسها في المركن كان لاستعلام صفة الدم انها بصفة الاستحاضه ام لا.

قوله عليه « الاتسمعها » كأن استدلاله عليه باعتبار ان هذه العبارة لاتطلق الا اذا ستدام الدم كثيراً و الاغلب انه في هذه الحالة تنسى المرأة عادتها وقال في المغرب: واما دم بحراني فهوشديد الحمرة فمنسوب الى بحرالرحم وهو عمقها وهذا من تغييرات النسب وعن القتيبي هو دم الحيض لادم الاستحاضه، وقال في القاموس: البحر عمق الرحم والباحر الدم الخالص الحمرة و دم الرحم كالبحراني. وقال في

الحائض ، ألاتراه لم يقل لها ايناماً معلومة تحييضي اينام حيضك و ممنا ببين هذا قوله لها : «في علم الله » لا نتم قدكان لها وإن كانت الأشياء كلُّها في علم الله تعالى وهذابيتن واضح أن هذه لم تكن لها أينام قبل ذلك قط . وهذه سنية التي استمر بها الدُّم او ُّل ما ته أه أقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث و عشرون حتمي يصبرلها ايًّاماً معلومة. فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لاتكاد ابداً تخلو من واحدة منهن أن كانت لها اينام معلومة من قليل أو كثير فهي على أسَّامها وخلقها الذي جرت علمه ليس فيه عدد معلوم موقَّت غير إيَّامها فان اختلطت الأيام عليها وتقد مت و تأخرت وغيش عليها الدُّم الوانا فسنتها إقبال الدُّم وإدباره وتغيّر حالاته ، وإن لم تكن لها اينّام قبل ذلك و استحاضت اورَّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر َّبها الدُّ اشهراً فعلت في كلَّ شهر كما قال لها ، فإن انقطع الدَّم في اقلُّ من سبع اوا كثرم من سبع فانَّها تغتسل ساعة ترى الطُّهر وتصلَّى ، فلا تزال كذلك حتَّى تنظر ما يكون في الشهر الثَّاني فان انقطع الدَّم لوقته في الشُّهر الأولُّ سواء حتَّى توالى عليها حيضتان اوثلاث فقد علم الان ان ولك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه

النهاية: وقيل نسب الى البحر لكثرته وسعته. وفي القاموس حمنة بنت جحش صحابية وقال في الصحاح: تجبحت الماء والدم اتسجه ثجاً اذا سيلته، وقال: اللجام ايضاً ما تشده الحايض، وفي الحديث تلّجمي اى شدى لجاماً. وقال في المغرب: اللجم شد اللجام واللجمة وهي خرقة عريضة طويلة تشدها المرأة في وسطها من احد طرفيها ما بين رجليها الى الجانب الاخر و ذلك اذا غلب سيلان الدم والا قال احتشى.

قوله عليه عليه عليه عليه عدم الما على الاكثر محمول على ما اذا رأت في الشهر مرتين او كانت ترى اكثر و ان كانت استحاضة قوله « اياماً معلومة » مفعول للقول او ظرف لقوله تحيض مقدراً و قوله «تحيض ايام حيضتك»

وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنته إلى ان تحبس إقراؤها و إنسا جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله عليها الله عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله عليها القرء الواحد معرف اينامها: « دعى الصلاة اينام إقرائك » فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنته لها فيقول: دعى الصلاة اينام قرئك ولكن سن لها الاقراء وادناه حيضتان فصاعداً وإذا اختلط عليها اينامها وزادت ونقصت حتى لاتقف منها على حد ولامن الدتم على لون عملت باقبال الدتم وإدباره وليس لها سنته غير هذا لقول رسول الله عليها أو المناه الديناه وإذا ادبرت فاغتسلى » ولقوله: « إن دم الحيض السود يعرف » كقول ابي إلينها عليها فلم تزل الاستحاضة دارة و كان الدتم على لون الحيض الون واحد وحالة واحدة فسنتها السبم والثلاث والعشرون لا نتها قصتها كقصة حنة حين قالت: إنتي اثجة ثجناً.

٢- على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ؛ و ابن ابى عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ابى عبدالله عليه قال : المستحاضة تنظر ايّامها فالا

بيان للجملة السابقة.

قوله عليه : «قدكان لها » اى لان كونه في علم الله مخصوصة بها لان المراد اختصاصه بعلم الله دون علمنا والظاهران علم هذا مخصوص به تعالى لانه يعلم ان كل أحد اى الايام يختار لهذا فتامل.

قوله بالله : « واقصى طهرها » اى مثلا او في جانب النقصان فتدبر .

قوله على ان اقل الجمع اثنان الا ان يقال الغرض نفى الاعتداد بواحد وامنًا الاثنان فقد علم من خارج و في الصحبّاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه.

الحديث الثاني : في مجهول كالصحيح .

تصل فيها ولايقربها بعلها فاذا جازت اينامها و رات الدام يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه وتغييل هذه وتغييل للصلبح وتحتشى و تستثفر ولا تحيى و تضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولاياً تيها بعلها في أينام قرئها وإن كان الدام لايثقب الكرسف توضاً ت

قوله على النسل وعدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية ، و اقتصر الشيخ في النهاية و المبسوط على الاغسال ، و كذا المرتضى وابنا بابويه وابن الجنيد ، ونقل عن ابن ادريس انه اوجب مع هذه الاغسال الوضوء لكل صلاة ، و ذهب اليه عامة المتأخرين . وقد بالغ المحقق في المعتبر في نفى هذا القول والتشنيع على قائله وقال ؟ لم يذهب الى ذلك احد من طائفتنا ، و ظاهر الاخبار عدم وجوب الوضوء مطلقا ولا خلاف في وجوب الاغسال الثلاثة في الكثرة و ظاهر الخبر ان حكم المتوسطة كحكم الكثيرة .

قوله على الدم، ولاتحنى » اى ولاتحنى ظهره كثيراً مخافة ان يسيل الدم، وقيل: انه ماخوذ من الحناء، وفي عض انتسخ [ولاتحيى] اى تصلى تحية المسجد و تضم فخذيها في المسجد و ساير جسدها خارج ليكون موضع الدم خارجاً عنه لئلا يتعدى اليه، و يمكن ان يكون المرادبالمسجد مصلاها الذى كانت تصلى عليه و قال الشيخ البهائي رحمالله : في بعض نسخ التهذيب المضبوطة المعتمدة تحتشي بالشين المعجمة المشددة وفي بعضها تحتبي بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة و المنقول عن العلامة في الثانية لا تحييي باليائين اى لاتصلى تحية المسجد، و في بعض النسخ [ لا تحني المناون وحذف حرف المضارعة اى لا تختضب.

قوله عِلَيْنَا : «ولاياً يتها بعلها» الظاهر من العبارة ان القرءهنا بمعنى الطهراو اينام رؤية الدم مطلقا بقرينة قوله عِليَّنَا : « و هذه يايتها بعلها » الى آخره لكن

و دخلت المسجد وصلَّت كلُّ صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها .

٣ - عن ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن عبى الحلبي ، عن أبي عبدالله عليها قال: سألته عن المراة تستحاض ، فقال : قال أبوجعفر عليها : سئل دسول الله عليه عن المراة تستحاض فأهرها أن تمكث أنه محيضها ، لانصل ثم فيها تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب » ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الشوب . قال : تغتسل المرأة الد مي تي كل صلاتين .

والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدّخنة وغير ذلك و الاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدّابة.

الاصحاب حملوها على الحيض بدلالة ساير الاخبار

الحديث الثالث: كالصحيح.

قوله إليه : « وتستثفر » قال في النهاية : استثفار المستحاضة ان تشد فرجها بخرقة وتوثق في شيء تشده على وسطها مأخوذ من ثفر الدابة التي تجعل تحت ذبها ، وفي به فل النسخ تستذفر قال في القاموس : الذفر محركة شدة ذكاء الريح كالذفرة ، والظاهر انها تسخة الجمع كالبدل بقرينة التفسير او يكون في الكتاب الذي اخذ المصنف الخبر منه النسختان معاً ففسترهما او ذكر احدهما استطراداً والظاهر انه كان في هذا الخبر بالذال وفي الخبر السابق بالثاء ففسرهما ههنا .

قوله عليه الذمية » وفي بعض النسخ الدمية بالد المهملة وهو اظهر ، وكان المراد ان المرأة اذا كانت كثيرة الدم بحيث يخرج الدم بين الصلاتين او في اثناء الاولى عن الخرقة تغتسل بينهما، اما وجوباً مطلقاً كما هو ظاهر الخبر ، او مع التفريق وعدم الجمع كما هو مذهب الاصحاب ، او استحباباً ، و انما حملنا مع خروج الدم عن الخرقة لظاهر قوله عليه : « حتى يخرج الدم » و اما على الذال المعجمة فالمراد انها تؤمر بالاغتسال في وقت بين الصلاتين . قوله عليه : « والاستذفار »

٣- عن بن يحيى ، عن عن بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلا وإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة و الوضوء لكك صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إنكان دمها عبيطاً وإن كانت صفرة فعليها الوضوء .

الظاهر انه من كلام المؤلف لا الراوى.

الحديث الرابع: موثق.

و يدل على حكم المتوسطة في الجملة لكن لا يدل على اختصاص الغسل بصلاة الفجر والذى ظهر لنامن الاخبار ان دم الاستحاضة اذاسال فهو حدث يوجب الغسل والاحتشاء لمنع السيلان فاذا لم يسل من وقت صلاة الى وقت اخرى لم يجب الغسل لها و ان خرج من القطنة او اخرجها و سال وجب الغسل فهذا الغسل اما لانه لابد من ان تغير الخرقه في اليوم و الليلة مرة فيسيل الدم فتغتسل اولان الغالب ان مثل هذه المرأة يخرج دمها في اليوم والليلة مرة من وراء الكرسف اذا كان دماً عبيطا، فتظهر فائدة التقييد بالعبيط وكذا في الوجه الاو لل اذالغالب في الصفرة انها مع اخراج القطنة ايضاً لا تسيل.

ثم" اعلم انه لم يرد خبر يدل على وجوب تغير القطنة في القليلة و تغييرها مع الخرقة في القسمين الاخرين ، وعلل بعدم العفو عن هذا الدم وهو ايضاً لادليل عليه . ويظهر من العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على تغيير القطنة ولعله الحجة واما الوضوء لكل صلاة فقال في المعتبر انه مذهب الخمسة واتباعهم . وقال ابن ابي عقيل لا يجب في هذه الحاله وضوء ولاغسل . ثم انه لم يذكر احد من الاصحاب في هذا القسم وجوب تغيير الخرقة ويظهر من المفيد ( ده ) في المقنعة وجوبه ولعل مراده الاستحباب استظهاداً .

د على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله بالميان قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلّى الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلّى المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصّبح فتصلّى الفجر ولابأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيّام حيضها فيعتز المابعلها . قال : وقال : لم تفعله المرأة قط احتساباً إلا عوفيت من ذلك .

الحديث الخامس: حسن

وقال في النهايه: فيه « من من من العد"، وانما قيل لمن ينوي بعمله وجه وثوابه والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد"، وانما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لان له حينتذ ان يعتدعمله فجعل في حال مباشرة الفعل كانه بعتد به ، والمشهور في المتوسطة انها تغتسل للصبح و تتوضأ لساير الصلوات ، ونقل عن ابن الجنيد وابن ابي عقيل انهما سويا بين هذا القسم و بين الكثيرة في وجوب ثلاثة اغسال ، وبه وجزم في المعتبر ورجحه في المنتهى واليه ذهب بعض المتأخرين وهو الظاهر من اكثر الاخبار ، ويظهر من بعض الاخبار انها بحكم القليلة .

ثم اعلم ان الظاهر من كلام الاكثران المتوسطة هي التي ثقب الدم الكرسف ولم يسل منها إلى الخرقة والكثيرة هي التي تعدى دمها الى الخرقة ، وانما ذكر تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول دطوبة الدم اليها بالمجاورة : وكلام المفيد (ده) في المقنعة يدل على لزوم وصول الدم الى الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في المكثيرة ، وكذا رأيت في كلام المحقق الشيخ على (ره) في بعض حواشيه ، ويظهر من بعض الاخبار ايضاً كما يؤمي اليه مامر من خبر الحلبي ، والاول اظهر واشهر، و ذهب جماعة الى جواذ دخولها المساجد بدون ثلك الافعال ، و اختلفوا في وطيها فذهب جماعة الى اشتراط جميع ذلك في حل الوطى ، و ذهب بعض الى عدم اشتراط شيء من ذلك فيه، وبعض الى اشتراط الغسل فقط كما يظهر من كثير من الاخبار، وبعض الى اشتراط الوضوء ايضاً .

ع عن أبي الحسن المساعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن المسلم قال : قلت له : جعلت قداك إذا مكت المرأة عشرة أيام ترى الدَّم ثمَّم طهرت فمكت ثلاثة اينام طاهرة ثمَّ رات الدَّم بعد ذلك اتمسك عن الصلاة ؟ قال: لاهذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين الصلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن اداد .

٧ عد ق من أصحابنا ، عن احمد بن على، عن علي بن الحكم ، عن داودمولى ابى المغرا العجلي ، عمن أخبره، عن ابى عبدالله للله عليه قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهى ترى الدّم ، قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة اينّام و إن استمر الدّم فهى مستحاضة و إن انقطع الدّم اغتسلت و صلّت .

قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة ايّام او ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ثمَّ تحيض ثلاثة ايّام ثمَّ ينقطع عنها الدَّم فترى البياض لاصفرة ولادماً ؟ قال: تغتسل وتصلّى و تصوم ثمَّ يعود الدَّم ؟ قال: إذا رات

#### الحديث السادس: مجهول كالصحيح.

قوله المبلك : « تفتسل » اى لانقطاع الحيض او مجمل يفسره ما بعده ، وقال في المدارك اعتبار الجمع بين الصلاتين انما هو ليحصل الاكتفاء بفسل واحد فلو أفردت كل صلاة بغسل جاذ قطعاً وجزم في المنتهى باستحبابه .

#### الحديث السابع: مرسل.

ويدل على ان اقل الاستظهاد يوم وانه مشروط بكون العاده اقل من عشرة. قوله: « فان استمر الدم » اى بعد الاستظهاد قوله: « ثم تحيض » اى بعد انكانت عادتها سبعة اوثمانية تحيض في شهر ثلاثة إمام ثم ينقطع عنها الدم على خلاف العادة. قوله عليه هم يعود الدم » اى قبل انقضاء ايام العادة . قوله : « ترى الدم

الدَّم امسكت عن الصّالاة والصيّام ، قلت : فانتها ترى الدَّم يوماً و تطهر يوماً ؟ قال : فقال : إذا رات الدَّم امسكت و إذا رات الطّهر صلّت فاذا مضت ايّام حيضها واستمر "بها الطّهر صلّت فاذا رات الدَّم فهي مستحاضة، قدانتظمت لك امرها كلّه.

# ﴿ باب ﴾

#### ۵ (معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) الله المعرفة دم الحيض من دم الحيض المعرفة المعر

ا على بن إبراهيم ،عنائبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حفص بن البختريقال: دخلت على أبى عبدالله إليّا المرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلاتدري حيض هوأوغيره ، قال: فقال لها: ان دم الحيض حار، عبيط ، أسود ، له دفع وحرارة ودم

يوماً وتطهر يوماً » اى بعد الثلاثة او مطلقا بناء على عدم اشتراط التوالى والاول أظهر، والغسل فى الاطهار المتخللة بناءعلى احتمال استمراز الطهر لاينا فى الحكم بكونه حيضاً بعد رؤية الدم فى العادة « فاذارات الدم » اى بعد العادة و الانتظام هنا بمعنى النظم. قال فى القاموس: انتظمه بالرمح اختله، او هو لازم و فاعله امرها، والتأنيث باعتبار المضاف اليه او باعتبار العموم المستفاد من الاضافه والاول اظهر.

# باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة الحديث الاول: حسن .

قوله إلليكا : « له دفع » اى شدة وسرعة عند خروجه . وفي الصحاح الدفع الفرس اى اسرع في سيره ، و المشهور بين الاصحاب ان كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض وان لم يكن بتلك الصفات، وعملوا بتلك الاخبار الدالة على صفات الحيض في المبتدأة او المضطربة اذا استمرت بهما الدم . وقال صاحب المدارك : هذا الحكم ذكره الاصحاب كذلك . و قال في المعتبر : انه اجماع ، و هو مشكل جداً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلاً على مجرد الامكان، والاظهر انه انما

الاستحاضة أصفى بارد، فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله ان لوكان امرأة مازاد على هذا.

٣ - على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شادان، عن حمادبن عيسى ؛ وابن ابي عمير جميعا ، عن معاوية بن عميّار قال : قال أبوعبدالله على الستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار .

٣ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن اسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله إلبيكم فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبدالله قوله تعالى : « زيتو نةلاش قية ولا غربيته » ما عنى بهذا ؟ فقال لها : أيتها المرأة ان الله تعالى لم يضرب الا مثال للشجرة انما ضرب الامثال لبني آدم ، سلى عما تريدين ، قالت:أخبر ني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه ؟ قال : حدالزنا ، انه إذا كان يوم القيامة اتي بهن و البسن مقطعات من ناد وقمعن بمقامع من ناد وسربلن من الناد وادخل في أجوافهن الى وروسهن أعمدة من ناد و قذف بهن في الناد ، أيتها المرأة إن أو لل من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير دجال ففعلن كما

يحكم بكونه حيضاً اذا كان بصفة الحيض اوكان في العادة . انتهى كلامه ولايخلو من قوة .

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح .

وقال الشيح البهائي ( ره ) : المراد بعدم خروج الدمين من مكان و احد ان مقرهما في باطن المرأة متخالفان فخروج كل منهما من موضع خاص .

الحديث الثالث: موثق.

قوله عليه : « انما ضرب الامثال » ورد في روايات اخر كمامر بعضها ان هذا التمثيل للائمة عَلَيْهِ و انه عليها اجابها هنا مجملاً واعرض عن التفصيل لعدم قابليتها للفهم كما قيل في قوله تعالى « قل هي مواقيت... » الاية . وفي الصحاح

فعل رجالهن ليستغنى بعضهن ببعض. فقالت له: أصلحك الله ماتقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال ، إن كان حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة . قالت : فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين . فقالت له : إن ايّام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و . اليومين و يتأخر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجدله حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد . قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتر اه كان امرأة مرة .

# ﴿باب﴾

#### العرفة دم الحيض والعدرة والقرحة الله عدلة عنه المعرفة دم الحيض والعدرة والقرحة المعرفة المعرف

١ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد جيعاً ، عن على بن أسلم، عن جله ، عن على بن أسلم، عن

المقمعة واحدة المقامع من حديد ، و قد قمعته اذا ضربته بها . و قال : السربال القميص وسربلته فتسربل اى البسته السربال .

قوله عليه عليه الدم، و ان تكون لها عادة فنسيت للاختلاف، و اختلفوا في الاولى عادة لاختلاف الدم، و ان تكون لها عادة فنسيت للاختلاف، و اختلفوا في الاولى هل هي كالثانية مضطربة او الاولى في حكم المبتدأة، ولا اختلاف في حكمهما في انهما ترجعان اولاً الى التميز مع حصول شرايطه وهي كون ما تشابه الحيض لاينقص عن ثلاثة ولايزيد على عشرة وتوالى الثلاثة على مذهب من يعتبره، و هل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع ايام النقاء اقل الطهر خلاف.

# باب معرفة دم الحيض و العدرة والقرحة

الحديث ألاول: صحيح.

و قال في الصحاح: المعصرة الجارية اول ما ادركت وحاضت، يقال: قد

خلف بن حمّاد الكوفي قال ، تزوج بعض أصحابنا جادية معصراً لم تطمئ فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلاً لاينقطع تحواً من عشرة أيمّام؟ قال : فأروها القوابل ومن ظنوا أنّه يبصر ذلك من النساء فاختلفن ، فقال : بعض هذا من دم الحيض وقال بعض : هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاء هم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شيء قدأشكل و الصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ و لتصل وليمسك عنها فرجها حتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم يضرها الصلاة و انكان دم العذرة كانت قدأدت الفرض . ففعلت الجادية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صر تابمني بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفز عليقيل فقلت : جعلت فداك ان لنامساً لة قدضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن لي فآتيك وأساً لك عنها ؟ فبعث الي وا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاءالله .

اعصرت كانه دخلت عصر شبابها او بلغته ، و يقال : هي التي قادبت الحيض لان الاعصاد في الجادية كالمراهقة في الغلام . وقال في النهاية ايّاكم والسمر بعدهدأة الرحل الهدأة والهدوء السكون عن الحركات ، اى بعد ما يسكن الناس عن المشي و الاختلاف في الطرق . و في الصحاح الفسطاط بيت من شعر ، و في الفاموس اقتضها افترعها .

قوله عليه الفرج، وقال في المرادعة الفرج، وقال في القاموس: نهد لعد ده صمد اليه اى قصد.

قوله إليه : « ثم عقد بيده اليسرى» قال في النهاية : فيه فتح اليوم من ردم يا جوج مثل هذه وعقدبيده تسعين ، ردمت الثلمة ردماً اذا سددتها ، وعقدالتسعين من موضوعات الحساب وهو ان تجعل رأس الاصبع السبابة في اصل الابهام وتضمها حتى لايبين بينهما الإخلل يسير ، و قال في مشرق الشمسين : اراد به انه يوضع راس ظفر مسبدة يسر اهعلى المفصل الاسفل من ابهامها ولعله المجلى انماعقد باليسرى

قال خلف، فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قدقل اختلافهم بمنى توجيهت إلى مضربه فلما كنت قريباً إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال : من الرجل ؟ فقلت : رجل من الحاج فقال : ما اسمك ؟ قلت : خلف بن حيّاد قال : أدخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعدههنا فاذا أتيت أذنت لك ، فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه و حده مافى الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني و سألته عن حاله فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمئ فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشره أييّام وان القوابل اختلفن في ذلك ، فقال : بعضهن : دم الحيض وقال بعضهن : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن نصنع ؟ .

قال: فلتتق الله فانكان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها و إنكان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلمواهما هوحتى يفعلواها ينبغى؟قال: فالتفت يميناً و شمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهدإلى فقال: ياخلف سرالله فلاتذيعوه ولاتعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوالهم مارضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: تستدخل القطنة ثهو دن ثم تدعها ملياً ثم تخرجها إخراجاً رفيقاً فان كان الدم مطوقاً في القطنة فهو دن

مع ان العقد باليمنى اخف واسهل تنبيها على انه ينبغى للمراة ادخال القطنة بيسراها صوناً لليد اليمنى عن مزاولة امثال هذه الامور كما كره الاستنجاء بها، و فيه ايضاً دلالة على ان ادخالها يكون بالابهام صوناً للمسبحة من ذلك.

بقى هنا شيء لابد من التنبيه عليه وهو ان هذا العقد الذي ذكره الراوى انسما هو عقد تسعمائة لاعقد تسعين لان اهل الحساب وضعوا عقود اصابع اليد اليمنى للاحاد و العشرات و اصابع اليسرى للمآت و الالوف و جعلوا عقود المآت فيها على صورةعقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تضمنته دسائلهم المشهودة

العدرة و إن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستحفني الفرح فبكيت فلمنا سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع بده إلى السماء وقال: والله إني ما أخبرك إلاعن رسول الله عليه الله عن حبر ئيل عن الله عزوجل.

٢- عربن يحيى ، عن أحمد بن عربن عيسى ، عن أبن محبوب ، عن أبن رئاب، عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر عليه عن رجل اقتض أمر أنه اوأمته فرأت دما كثيراً لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فائه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلى فان خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أينام الحيض .

٣ \_ عَبِى بن يحيى دفعه ، عن أبان قال : قلت لابي عبدالله لِهُلِيُّكُ : فتاة منسَّابها

فلمل الراوى وهم فى التعبير ، او ان ما ذكر اصطلاح اخر فى العقود غير مشهور، وقد وقع مثله فى حديث العامة روى مسلم فى صحيحه ان النبى عَلَيْكُولُهُ وضع يده اليمنى فى التشهد على دكبته اليمنى و عقد ثلاثة و خمسين ، و قال شر "اح ذلك الكتاب: ان هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه اهل الحساب وان الموافق لذلك الاصطلاح ان يقال وعقد تسعة وخمسين .

قوله عليه على المعلوقياً » قال الشيح البهائي ( ره ): وجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة ان الاقتضاض ليس الا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم فاذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض.

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: مرفوع.

وقال في القاموس: الفتى الشاب الجمع فتيان و هي الفتات الجمع فتيات. قوله المُنْيُنُمُ : « اصبعها الوسطى » يمكن ان يقال : انما ذكر شابقاً ادخال

قرحة في فرجها والدم سائل لاتدرى من دم الحيض أومن دم القرحة ؟ فقال :مرها فلتستلق على ظهر ها ثم ترفع رجليها ثم تستدخُل إصبعها الوسطى فان خرج الدم

الابهام وهنا ادخال الوسطى لان المقصود هنا كان تميز الحيض و العذرة ولم يكن لوصول القطنة الى قعر الرحم مدخلاً فى ذلك وكان الابهام اقوى فلذا اختارها. والمقصود فى هذا الخبر تميز الحيض من القرحة ولايتأنى ذلك الا بايسال القطنة الى قعرالرحم والوسطى اطول الاصابع فلذا خصها بالذكر ، والله يعلم .

قوله بالله الايس ، وكذا البيخ واتباعه ، وعكس ابن الجنيد ، واختلف الخروج من جانب الايس ، وكذا البيخ واتباعه ، وعكس ابن الجنيد ، واختلف كلام الشهيد ( رحمه الله ) في هذه المسألة فافتى في البيان بالاول و في الذكرى و الدروس بالثاني ، و منشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية ، فما في الكافي موافق لفتوى الذكرى والدروس ، وما في التهذيب موافق لفتوى البيان . قيل : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بان الشيخ اعرف بوجوه الحديث واضبط ، خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط . وفيهما معاً نظر بين يعرفه من يقف على احوال الشيخ ووجوه فتواه ، نعم محكن ترجيحها بافتاء الصدوق في كتابه بمضمونها مع ان عادته فيه نقل متون الاخبار .

ويمكن ترجيح رواية الكليني بتقد مه وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لايوجدمثله ، وبان الشهيد (رحمه الله ) ذكر في الذكري انه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، و ظاهر كلام ابن طاووس ان نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له ايضاً ، وقال السيد في المدادك وكيفكان فالاجود اطراح هذه الرواية كما ذكر المحقق في المعتبر لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار لان الفرحة يحتمل كونهافي كل من الجانبين والاولى الرجوع الى حكم الاصل واعتبار الاوصاف .

بقى هنا شيء: وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها أنما يدل على الرجوع

من الجانب الايمن فهومن الحيض وإن خرج من الجانب الايسر فهومن القرحة.

# ﴿باب﴾

#### ۵(الحبلي ترى الدم) الله

ا حرض بن يحيى ، عن أحدبن على ،عن الحسن بن محبوب ،عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لابى عبدالله على الله الله عبدما تمن الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لى : اذارأت الحامل الدم بعدما تمضى عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليسمن الرحم ولامن الطمث فلتتوضأ وتحتشى بكرسف وتصل وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت

الى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة ، و ظاهر كلام المحقق و غيره اعتبار الجانب مطلقاً وهو غير بعيد فان الجانب انكان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده والا" فلا.

#### باب الحبلي ترى الدم

الحديث الأول: صحيح.

قوله يُلِيّكُم : « اذارات الحامل الدم » اختلف الاصحاب في حيض الحامل فن هذهب الاكثر الى الاجتماع و قال الشيخ في النهاية : ما تجده المرأة الحامل في ايامعادتها يحكم بكونه حيضاً وما تراه بعدعادتها بعشرين يوماً فليس من الحيض. وقال في الخلاف : انه حيض قبل ان يستبين الحمل لابعده ، و نقل فيه الاجماع . وقال المفيد ( رحمالله ) : و ابن الجنيد لايجتمع حيض مع حمل ومن في قوله « من الوقت » ابتدائية وفي قوله « من الشهر » تبعيضية .

قوله عليه : « و تستثفر » من استثفر الكلب اذا ادخل ذنبه بين فخذيه ، والمراد به ان تعمد الى خرقة طويله تشد احد طرفيها من قدام ويخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف . وظاهره عدم وجوب الوضوء اصلاً .

الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أوفى الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أينامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلابعد ماتمضى الاينام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أوبومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستذفر وتصل الظهر والعصر، ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لابسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولاغسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لايرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشى وتصلى وتغتسل للفجر

قوله إليكي : «ثم لتنظر » قيل المعتبر في قلة الدم و كثرته باوقات الصلاة و هو خيرة الشهيد في الدروس ، و قيل : انه كغيرة من الاحداث متى حصل كفي في وجوب موجبه و عليه الاكثر و ذكر الشهيد رحمه الله ان خبر حسين ابن نعيم يدل على اعتباد وقت الصلاة ولايخفي انه على خلافه وتظهر فايدة القولين فيما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى الاول لايجب الغسل و على الثاني يجب ثم ظاهرهذا الخبران زمان اعتباد الدممن وقت الصلاة الى وقت صلاة اخرى وقال في المدارك : لم يتعرض الاصحاب لبيان زمان اعتباد الدم ولاقدد القطنة مع ان المدارق تختلف بذلك والظاهر ان المرجع فيهما الى العادة فتدبر .

قوله بالله على الكثيرة باعتباد خروج الدم النه الفسل في الكثيرة باعتباد خروج الدم لانه حدث فصاحبة القليلة اذا رفعت الكرسف وسال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل ويمكن حمله على انه اذا كان مع عدم الكرسف يسيل يظهر انه مع حمل الكرسف والصبر بين زمان الصلاتين يسيل البته فهذا تقديري.

قوله عليه عليها الغسل » قال المدارك : استدل بها على ان على المتوسطة غسل واحد، و الجواب ان موضع الدلالة فيها قوله عليه : «فان طرحت

وتفتسل للظهر والعصر وتفتسل للمغرب و العشاء، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فانها "إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها .

٧- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض رجاله، عن عمل بن مسلم ،عن أحدهما على الله عن الله عن المرأة الحبلى قداستبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال : تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيراً أحمر فلاتصل و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء . .

٣ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن العلاء ، عن على بن الحكم ، عن العلاء ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما على قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كماكانت ترى أينام حيضها مستقيماً في كل شهر ، فقال : تمسك عن الصلاة كماكانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلّت .

٢- عن من الفضل بن شاذان ؛ وعن بن يحيى ، عن عن من الحسين الحسين الحسن عن عن عن الحسن عن عن عن عن الحسن عن عن عن عندالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليماً

الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل » وهو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما اذا لم يحصل السيلان ، مع انه لا اشعاد في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم ، ولايبعد حمله على الجنس و يكون تتمتّ الخبر كالمبين له قوله على ذلك تحكم ، ولايبعد حمله على النسخ \_ صبيتاً \_ قال في القاموس : الصبيب الماء المصبوب ، وقال رقاء الدمع جف وسكن .

الحديث الثاني: مرسل.

وكان المصنف ( ره ) جمع بين الاخبار المتنافية الواردة في هذا الباب، بانه اذا كان دم الحامل بصفة الحيض لوناً وكثرة ولايتقدم ولايتاخر كثيرا فهوحيض، والا فاستحاضة، وهذا وجه قريب حسن.

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: صحيح.

عن الحبلي ترى الدم و هي حامل كماكات ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال: تترك إذا دام.

۵ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن من ؛ وأبوداود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ؛ وفضالة بن أيدوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله المهلي أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أنترك الصلاة ؟ فقال : نعم إن الحبلى وبدما قذفت بالدم .

ع على بن أبر اهيم ، عن ابن أبيه ، عن إبن ابي عمير ، عن سليمان بن خالدقال : قلت لابي عبدالله الله المحلة فداك الحبلي ربيما طمئت ؟ فقال : تعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاه الدم فربيما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفعته فاذا دفعته حرمت عليها الصلاة ؛ وفي اخرى إذا كان كذلك ، تأخير الولادة .

# **باب النفساء**

ا على بن إبراهيم، عن أبيه، عنابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ،عن الفضيل ابن يسار؛ و زرارة ، عن أحدهما عليه الله قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها

الحديث الخامس: صحيح.

الحديث السادس: حسن .

#### باب النفساء

الحديث الأول: حسن.

واختلف الاصحاب في اكثر ايام النفاس فقال الشيخ (ره) في النهاية: ولا يجوز لها ترك الصلاة الا في الايام التي كانت تعتاد فيها الحيض، ثم قال بعد ذلك: ولا يكون حكم نفاسها اكثر من عشرة ايام. و نحوه قال في الجمل و المبسوط. وقال المرتضى دضى الله عنه ؛ اكثر ايام النفاس ثمانية عشر يوماً، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه. وقال ابن ابي عقيل في كتابه المتمسك ايامها عند آل الرسول

التَّتي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عن على بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله عن عبدالله ولدت فعد لها بكير ، عن عبدالرحمن بن أعين قال : قلت له : إن امر أة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمر ها فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين و امرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً عنه و أسجد فيه ، فقال : قداً من به رسول الله عَلَيْ الله الله عن المرأة ورأت الطهر وأمر على الميالة بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر . فمافعلت صاحبتكم ؟ قلت : ماأدري .

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : سألت امرأة أباعبدالله عليكم فقالت:

عليه ايمام حيضها و اكثره احد و عشرون يوماً فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت ، وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً ثم استظهرت بيوم اويومين وانكانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة ايام ثم اغتسلت وصلت . وذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى الى ان ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدرعادتها، والمبتدأة بعشرة ايام ، واختار في المختلفان ذات العادة ترجع الى عادتها ، والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوماً ويمكن حمل اخبار الثمانية عشر على التقية او على الرخصة والمسألة لاتخلو من اشكال .

الحديث الثاني : حسن او موثق .

قوله: «واسجد فيه» الى هذا الموضع من كلام السَّائل حيث ينقل ماجرى بين عبدالملك و زوجته فقرر المُبَيِّكُم ما امر به عبدالملك بان هذا موافق لما امر به رسول الله وَ الله و الله و

الحديث الثالث: مرفوع.

إنى كنت أقعد من نفاسي عشرين بوماً حتى أفتونى بثمانية عشر يوماً ؟ فقال : أبو عبدالله عليه أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ فقال رجل ، للحديث الذي روي عن رسول الله عَلَيْكُم قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبدالله عليه أبي الله عنه عنه وماً و لو سألته عليه أن أسماء سألت رسول الله عَلَيْكُم وقد أنى بها ثمانية عشر يوماً و لو سألته قبل ذلك لامرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة .

۴ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : قلت له : النّفساء متى تصلّى ؟ قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين ، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت وإن جازالدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل و المغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ، قلت : و المحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء

قال في المدارك: ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدأة كما اختاره في المختلف، اوبالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر الى ثمانية عشر، فكيف كان فلاريب في ان للمعتادة الرجوع الى العادة لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها وانما يحصل التردد في المبتدأة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر، و من ان مقتضى رجوع المعتادة الى العادة كون النفاس حيضاً في المعنى فيكون اقصاه عشره، و طريق الاحتياط بالنسبة اليها واضح.

الحديث الرابع: صحيح.

اعلم انه قد اختلف عبارات الاصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما اومأنا اليه سابقاً فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة، ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف وان لم يصل الدم الى الخرقة فان وصل فهي كثيرة، ولا يخفي ان هذا الخبر على الا خير أدل، ويمكن ان يكون

فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلّى ولاتدع الصلاة على حال فان النبي عَنْمُونَهُ قال الصلاة عماد دينكم .

۵ عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن على ، وأبوداود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عن عن عن عن بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عن على يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلّى.

عد على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن ذرارة عن أبي عبدالله عليه الحيض وتستظهر عن أبي عبدالله عليه والمعلم النقساء أيسامها التسكانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين .

# ﴿باب﴾

## ۵(النفساء تطهر ثم ترى الدم او رأت الدم قبل ان تلد) ٥

ا \_ على بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الاول الملكي في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة لان اينامها أينام الطهر [و] قد جازت أينام النفاس .

المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض اى يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج الى غسل اخر و يكون المراد بتجافذ الكرسف ثقبه

الحديث الخامس: موثق.

الحديث السادس: موثق كالصحيح.

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أورأت الدم قبل ان تلد

الحديث الاول: موثق، و على بن ابي عبدالله هو على بن جعفر بن عون الأسدي على الظاهر، ويقال انه غيره.

٢- على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعرف بن يحيى ، عن عربن الحسين جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم علي عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أوأكثر ثم طهرت وصلّت ثم رأت دما أوصفرة؟ قال : إن كان صفرة فلتفتسل ولتصل ولاتمسك عن الصلاة .

س أبوعلي الاشعري ، عن عبّ بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمر و بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله تُلْبَالُكُ في المرأة يصيبها الطّلق أينّاماً أو يومين فترى الصّفرة أو دما ؟ [ف]قال : تصلّى مالم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ماتطهر .

# ﴿ باب ﴾

#### الصلاة) الما يجب على الحائض في أوقات الصلاة)

١ على بن إبر اهيم، عن أبيه، عن حمَّاد بن عيسى، عن حريز، عن ذرارة، عن حريز، عن أباعبدالله عن عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر

#### الحديث الثاني: صحيح.

و الامر بالغسل اما بالحمل على غير الفليلة او عليها ايضاً استحباباً ، ولعل الخبر الاول محمول على ما اذاصادف العادة اوكان بصفة الحيض وهذاعلى عدمهما وهذا مما يدل على ان قول الاصحاب \_كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض ليس على عمومه كما اومأنا اليه سابقاً ، والله يعلم .

الحديث الثالث: موثق ، وعليه عمل الاصحاب .

باب ما يجب على الحايض في اول اوقات الصلاة

الحديث الاول: حسن.

ويدل على عدم جواز غسل الجمعة للحايض، وعلى رجحان الوضوء لها فمي

الله ؟ قال: أمَّا الطهر فلا ولكنُّها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.

٧- على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، و حمّاد ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبدالله إلله قال: تتوضأ المرأة الحائضإذا أرادت أن تأكل و إذا كان وقت الصلاة توضّات و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القرآن وذكرت الله عز وجل .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحام قال : سمعت أباعبدالله عليه على يقول : ينبغى للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ماكانت تصلّي .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن فررارة ، عن أبي جعفر عليها قال : إذا كانت المرأة طامناً فلاتحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد

اوقات الصّلوات و ذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره، و المشهور فيها الاستحباب، وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه ايضاً لحسن ذرارة، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الادلة ولولم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان اظهرهما العدم.

الحديث الثانى: مجهولكالصحيح ويدل على مامرو على استحباب الوضوء عند الاكل ايضاً و يمكن ان يراد بالوضوء عند الاكل غسل اليد.

الحديث الثالث: حسن .

الحديث الرابع: حسن كالصحيح،

والفراغ بمعنى القصد جاء متعد ياً باللام ايضاً قال فى القاموس: فرغ له واليه قصده، ويمكن ان يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية. و ان تكون تتفر "غ فحذفت منه احدى التائين يقال: تفرغاى تخلّى من الشغل. وقال فى المنتهى

في موضع طاهر و تذكرالله عزوجل و تسبحه و تحمده و تهلّله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها .

# ﴿باب﴾

# عه ( المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل ) المرأة تحيض بعد دخول وقتها فتتوانى في الغسل)

١ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال . سألت أباالحسن الاو ل الملكي قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس اربعة اقدام فلا تصلّى إلاالعصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلّى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاه وهي في الدم أد وإذارأت المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك

ينبغى ان يراد من اللام في لحاجتها معنى الى لينتظم مع المعنى المناسب هنالتفرغ وهو تقسد ففي القاموس فرغ اليه قصد .

# باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل ان تصليها او تطهر قبل دخول وقتها فتتو انى فى الغسل

الحديث الأول: موثق.

ويدل على ان مناط القضاء ادراك وقت الفضيلة كما ذهب اليه بعض الاصحاب، و يظهى من المصنف ايضاً اختيار هذا القول، و المشهور ان الحكم منوط بوقت الاجزاء في الاول والاخر وهو احوط.

قوله عليه : « و ما طرح الله عنها » الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بانه كيف لاتقضى الظهر مع انه يمكنها الاتيان بها وبالعصر الى الغروب مراراً فأجاب عليه بان مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما انه حكم بعدم قضاء مافات

عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

٢ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر الملكي عن الحائض تطهر عند العصر تصلّى الاولى ؟ قال :
 لا إنها تصلّى الصلاة التّى تطهر عندها .

س على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن ابى عبيدة قال: إذا رات المراة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم اخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة اخرى كان عليهاقضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فاذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ثم رات دماكان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها .

۴ ابن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن عبيدبن ذرارة ، عن ابي عبدالله عليه

فى ايام الحيض مع كترته فكذا حكم بعدم قضاء مالم تدرك جزءاً من وقت فضيلتها طاهراً ، ويدل على انه لا يكفى لوجوب قضاء الظهر ادراك مقدار الطهارة والصلاة من اول الوقت بل لابد من خروج وقت الفضيله وهى طاهر لائه كان لها التأخير مادام وقت الفضيلة باقياً فلا بلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما اذا خرج وقت الفضيلة فانها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر .

الحديث الثانى : مجهول ، و في بعض النسخ معمس بين يحيى فالخبر سحيح .

وقال الفاضل التسترى ( ره ) لعل هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت الاللمصر والا فالظاهر ان وقت الاجزاء موسع .

الحديث الثالث: مجهول.

الحديث الرابع: حسن .

744

قال : قال : اسما المرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتيى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها نضاء تلك الصلاة التي فرطت فيهاوان رات الطهر في وقت صلاه فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلَّى الصلاة التي دخل وقتها .

۵ - ابن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن ابي الوردقال : سألت اباجعفر عليكم عن المرأة تكون في صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال : تقوم من مسجدها ولاتقضى الركعتين و انكانت رات الدم وهي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فاذا طهرت فلتقض الركعة التَّى فاتتها من المغرب.

# ﴿باب﴾

#### ١٤ (المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) المرأة

١ ـ على بن يحيى ، عن على بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمر و بن سعيد ، عن مصدق بنصدقة ، عن عماربن موسى ، عن أبي عبدالله عليك في المرأة تكون

قوله بليك : « و دخل وقت صلاة اخرى » مكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الاخبار كلها وقت الفضلة كما فهمه المصنَّف (ره).

الحديث الخامس: حسن.

وعمل بمضمونه الصدُّوق (ره) قال العلامه (ره) في المختلف: و التحقيق في ذلك أنها أن فرطت بتاخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما و ان لم تفرط لم يجب عليها شيء في اللوضعين ، و الرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وانما يتم قضاء الركعة بقضاء باقى الصلاة و يكون اطلاق الركعة على الصلاة محاذاً.

## باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

الحديث الأول: موثق ويدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرح ، وعلى

في الصلاة فتظن أنها قد حاصنت؟ قال: تدخل بدها فتمس الموضع فان رأت شيئًا انصرفت وإن لم تر شيئًا أتمّت صلاتها.

# ﴿باب﴾

#### الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة ) المائض

١- الحسين بن على الاشعرى ، عن معلّى بن على ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أخبره عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه عن أبالا : الحائض تقضى الصيّام ولا تقضى الصلاة.
٢- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابى عبدالله عليه عندا : الحائض تقضى الصلاة ؟ قال : لا ، قلت ، تقضى الصوم ؟ قال : بعم ، قلت : من أبين جاء هذا ؟ قال : إن او ل من قاس إبليس .

س على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر للله عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصوم ؟ قال : ليس عليها أن تقضى الصلاة وعليها أن تقضى صوم شهر رمضان ، ثم أقبل على وقال : إن رسول الله عَيْدُالله الصلاة وعليها أن تقضى صوم شهر رمضان ، ثم أقبل على وقال : إن رسول الله عَيْدُالله الله عَيْدُالله عَيْدُالله عَيْدُالله الله عَيْدُالله عَيْدُولِهُ عَيْدُالله عَيْدُالل

لزوم استعلام حالها اذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناءعلى الصلاة التي شرعت فيها صحيحة ، والاحوط العمل بالخبر وان لم تكن صحيحة .

#### باب الحايض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

وهذا الحكم اعنى قضاء الصو"م دون الصالاة اجماعى منصوص فى عدة اخبار والفارق النص، وقال فى المدارك: والظاهر عدم الفرق بين الصالاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لان وقتها العمر وفى الاستثناء نظر يظهر من التعليل. الحديث الثانى: ضعيف.

وكان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصُّوم فلذا اجابه عِلَيْكُم برد القياس. الحديث الثالث: حسن.

وكان المراد انه عَمَالُ للهُ كَان يامرها ان تامر النساء المؤمنات بذلك لانها عليك ا

[كان] يأمر بذلك فاطمة المنظم وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

٣-الحسين بن عن ، عن معلى ؛ عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفى قال : قلت لابى جعفر المبيئ : إن المغيرة بن سعيد روى عنك انتك قلت له: إن الحائض تقضى الصلاة ؟ فقال : ماله لاوفقه الله ، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرراً و المحرد للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبداً « فلما و ضعتها قالت رب إنى و ضعتها أثنى وليس الذكر كالا نثى » فلما و ضعتها أدخلتها المسجد فساهمت

كانت متبرأة من الحيض كما ورد في الاخبار انتها كانت كالحورية لاترى الدم · الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .

و يحتمل ان يكون للمحرد في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع اوقاتهم فلوكان عليها قضاء الصلوات التي فاتتهالزم التكليف بمالا يطاق، ويحتمل ان يكون باعتبار اصل الكون في المسجد فانه عبادة ايضا وهذا اظهر من العبارة كما لا يخفى، و يمكن ان يكون هذا الزاما على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات والا فيمكن ان يقال انما سقط ههنا للضرورة، ويمكن ان يقال انما الماكلف فمنعه للمنافية و كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعه للمنافية ولا يتوجه المنع على السند.

وقال بعض الا فاضل: يتحتمل انه كان في تلك الشريعة يجب على الحايض قضاء مافاتها من الصلاة في محل الفوات ، اوعلى من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قوله المبيني فهل كانت تقدر على ان تقضي تلك الايام التي خرجت و هي عليها ان تكون الدهر في المسجد فان هذا الكلام مشعر بماذ كرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لاجل القضاء خارج المسجد أوكيف تبقى خارجه بعد الطهر لاجل القضاء وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره ، و دون هذا الاحتمال احتمال عدم

عليها الانبياء فأصابت القرعة ذكريا وكفلها ذكريا فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلمنا بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الايام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.

# ﴿ باب ﴾

#### 왕( الحائض والنفساء تقرآن القرآن )화

جواز فعل مثل انقضاء في المسجد معالخدمة فانه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لايجوز اولا يسع معها القضاء.

قيل: ويحتمل ان يكون الكون في المسجد وخدمته على وجه لا يحصل معه الا الصلاة المؤداة لاالمقضية فلاوقت لقضاء مافات مع ذلك، ويحتمل ان يكون ذكر قصة مريم لفايدة ان الله سبحانه لم يكلف الحايض بقضاء الصلاة لهذه العلة، ثم انه يظهر من بعض الاخبار انها الماليا لم تكن ترى الدم كفاطمة الماليا فيمكن ان يكون الغرض الزام مغيره بماكان يعتقده في ذلك والله يعلم.

#### باب الحايض و النفساء تقرآن القرأن

الحديث الاول: مجهولكالصحبح.

وقال في المدارك عند قول المحقق الرابعة لايبجوز لهاقراءة شيء من العزايم ويكره لهاما عداذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب، ويستفادمن العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب و استحسنه الشارح لانتفاء النص المقتضى للتخصيص و هو غير جيد، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزايم من غير كراهة بالنسبة اليها مطلقا لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الاطلاق او التعميم حتى يحتاج

على بن إبر اهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله على بن إبر اهيم : عن أبي عبدالله على القرآن والنّفساء والجنب أيضاً .

٣ ـ على بن يحيى؛ عن أحمد بن على، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب عن أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر الملك عن الطامث تسمع السلجدة ؟ قال، إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

٣- عير بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حاذم ، عن أبى عبدالله علي قال : سألته عن التسعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أوقصبة حديد .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن

استثناء السبع الى المخصص، ورواية سماعة التي هي الاصل في كراهة قراءة ماذاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الاخبار الصحيحة المتضمنة لاباحة قراءة الحايض ماشاءت سالمة عن المعارض انتهى وهو جيد.

الحديث الثانيٰ: حسن.

الحديث الثالث: صحبح.

و المشهوربين الاصحاب انها لوتلت السجدة او سمعتها يجب علمها السجود، وخالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه، ونقل عليه في التهذيب الاجماع و الظاهر عدم الاشتراط تمسكا باطلاق الامر المخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية ابي بصير.

الحديث الرابع: مجهول كالصحيح.

وكانه محمول على الاستحباب للتعظيم، ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لاتسمى آئية عرفا، والحديد وان كان فيه كراهة لكن لاينافى . ذهاب كراهة حل التعويذ وتخفيفها بسبب ذلك ، والله اعلم .

الحديث الخامس: حسن و آخره مرسل.

أبي عبدالله المُلِيَّلُمُ قال: سألته عن التَّعويذ يعلَّق على الحائض؟ قال: نعم لابأس، قال: وقال: تقرؤه وتكتبه ولاتصيبه يدها. و روي أنَّها لاتكتب القرآن.

# ﴿ باب ﴾

#### الحائض تأخذ من المسجد و لا تضع فيه شيئاً ) الله

ا حين بن يحيى، عن أحمد بن عين عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر المبين قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال : لا ن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه .

ولايخفى عدم دلالة الخبر على جواقالكتابة والقراءة للقران للحايض لان التعويذ اعم منه الاان يستدل بعمومه او اطلاقه ، و فيه دلالة على المنع من مسّ الادعية والاسماء وساير ما يجعل تعويذاً وفي اكثر هاعلى المشهور محمول على الكراهة فتامل .

### باب الحايض تاخذ من المسجد ولاتضع فيه شيئاً

الحديث الأول: صحيح.

والنهى عن الوضع محمول عند اكثر الاصحاب على التحريم ، و عند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور، وذكر الاكثر انه لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد او داخله كما تقتضه اطلاق الخبر .

# ﴿ باب ﴾

## ه( المرأة ير تفع طمثها ثم يعود ! وحد اليأس من المحيض )

١- أبو على الأشعري ، عن على بن عبدالجبّاد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله المبتّل عن المرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال : تترك الصلاة حتى تطهر .

حلی بن علی ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن علی بن أبی نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله علیه علیه المرأة التی قد یئست من المحیض حدها خمسون سنة ، وروی ستون سنة أیضاً .

٣ ـ عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على . عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله المبلكم قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم

باب المرأة ير تفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.

الحديث الأول: صحيح .

وظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ماأذا صادف العادة .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، واخره مرسل .

الحديث الثالث: صحيح.

ويظهر بانضمام الخبر السابق ان القرشية تيأس لستين ، ولم اجدرواية بالحاق النبطية بالقرشية ، و في شرح الشرايع انه لم يوجد لها رواية مسندة ، و قال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب الى قريش بابيها كما هو المختار في نظايره ، ويحتمل الاكتفاء بالام هنالان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة و من ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة. واما النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهراً، واختلفوافي معناها ، والاجود عدم الفرق بينها وبين غيرها، وقد اجمع الاصحاب و غيرهم على ان ماتراه المراة بعد يأسها لا يكون حيضا، و انما

ترجمرة إلا إن تكون المرأة من قريش.

۴ \_ عن بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحن بن الحجمة عن أبي عبد الله عليه قال : حد التي قد يست من المحيض خمسون سنة .

# ﴿ باب ﴾

المرأة بر تفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها ) المرأة بر تفع طمثها )

١ عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه المالة أبا الحسن موسى بن جعفر عليه المالة المالة

الخلاف فيما يتحقق به اليأس، وقد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار الخمسين كذلك. بلوغ الستين مطلقا، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. و جعله في النافع اشهر الروايتين، و رجيّح في المهتبر الفرق بين القرشية وغيرها باعتبار الستين فيها خاصة والاكتفاء في غيرها بالخمسين، واحتح عليه بمرسلة ابن ابي عمير، وهي مع قصور سندها لاتدل على المدعى صريحاً والاجود اعتبار الخمسين مطلقا لصحيحة عبدالر حمن بن الحجاج قال في المعتبر: وزواه ايضاً احد بن على بن أبي نصر في كتابه عن بعض اصحابنا عن ابيعبدالله للهيئ و قد ورد بالستين رواية اخرى عن عبدالرحمن بن الحجاج ايضا عن الصادق لهيئك و في طريقها ضعف فالعمل بالاول عبدالرحمن بن الحجاج ايضا عن القرشية وغيرها فكل امرأة علم انتسابها الى قريش متعين . ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها واضح ، و من اشتبه نسبها كما هو النضر بن كنانة او انتفاؤها عنه فحكمها واضح ، و من اشتبه نسبها كما هو الاغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالاصل يقتضى عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة الى ان يتحقق المسقط .

الحديث الرابع: مجهول كالصحيح.

باب المرأة ير تفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها . الحديث الاول: صحيح. فتمكث عندي الأشهر لاتطمث وليس ذلك من كبرواريها النساء فيقلن لى : ليس بها حبل ، فلى أن أنكحها في فرجها : فقال، إن الطلمث قد تحبسه الريح منغير حبل فلابأس أن تمسلها في الفرج ، قلت : فان كان بها حبل فما لى منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج .

٧- ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لابي عبدالله إليه المتري الجادية فربه احتبس طمثها من فساد دم أو ربح في الرقم فتسقى الدقواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوذ لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنها ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنها كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ؟ فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرقم تصير إلى علقة ثم الى مضغة ثم إلى ماشاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرقم لم يخلق منها شيء فلاتسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه .

#### الحديث الثاني: صحيح.

قوله ﷺ : « لاتفعل ذلك » لاحتمال كونه من الحمل .

قوله: « لوكان » الظاهران مراد السائل انهلوكان بها حبل ايضاً لما لم يجز اكثر من شهر لم يخلق بعد منه انسان حتى يكون سقى الدواء موجباً لقتل انسان بل هو تصييع نطفة كالعزل ، فاجاب المبيني بالفرق بينهما بان النطفة عندالعزل لم تستقر في الرحم ، و اما اذا استقرت فتصير مبدأ لنشوء آدمى فيحرم تضييعه ، ويمكن ان يكون مراده ان الحمل لوكان فانما هومن نطفة ضعيفة معزولة قداستقر قليل منها في الرحم بان يكون قد علم ان مولاها السابق كان يعزل عنها ، و الجواب حينتند ان القليل والكثير اذا استقرت في الرحم تصير مبدأ للنشوء فيحترم لذلك ولا يخفى بعده فتامل .

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله الملك عن رجل اشترى جارية مدر كةولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال ، إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .

## ﴿ باب ﴾

#### 않 ( الحائض تختضب )자

١- عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن المبيلة : عن المرأة تختض وهي حائض ، قال : لا بأس به . ٢- أحمد بن على ، عن الحسن بن سعيد، عن النشض بن سويد ، عن على بن أبي

 ١- احمد بن على ، عن الحسين بن سعيد، عن السصر بن سويد ، عن على بر حزة قال : قلت لا بي إبراهيم إليك : تختضب المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم .

# ﴿ باب ﴾

## ۵( غسل ثيابالحائض )۵

ا حيّل بن يحيى ، عن أحمد بن عيّل ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبدالله المليكا عن المرأة الحائض أتفسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تفسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك ، قلت

الحديث الثالث: صحيح وكان الانسب ذكرها في كتاب البيع.

#### باب الحايض تختضب.

الحديث الأول: حسن ، والمشهور الكراهة وعدم الباس لاينافيها .

الحديث الثانى: صحيح وفى بعض النسخ بعد قوله عن على ابى حزة عن على بن ابيحمزة فالخبر ضعيف على المشهور.

#### باب غسل ثياب الحايض.

الحديث الاول: حسن ، وعليه عمل الاصحاب.

له: وقد عرقت فيها؟ قال: إنَّ العرق ليس من الحيض.

٢ على بن إبراهيم . عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عميار ، عن أبي عبدالله عليه عبدالله عليه عبدالله عب

سُـ عِن بن يحيى، عن أحمد بن عِن ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عِن، عن على بن أبى حزة ، عن العبد الصّالح لِللِّيكُ قال ، سألته ام ولد لا بيه فقالت : جعلت فداك إنسى اديدأن أسألك عن شيء وأنا أستحيى منه، فقال : سلى ولاتستحيى قالت . أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : أصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب .

# ﴿ باب ﴾ \$( الحائض تتناول الخمرة أد الماء )\$

ا عن ابى عمير ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابى عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبى عبدالله عليه قال : سألته عن الحائض تناول الرَّ جل الماء فقال : قد كان بعض نساء النّبي عَيَالله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة .

تم كتاب الحيض من كتاب الكافى والحمدلله رب العالمين وصلَّى الله على عمَّلُ وآله .

الحديث الثاني: •جهول .

الحديث الثالث: مجهول.

والظاهر انه لمالم يكن عبرة باللون بعدازالة العين ويحصل من رؤية اللون اثرفى النفس فلذا امرها فيهي بالصبغ لئلا تتميز وترتفع استنكاف النفس ويحتمل ان يكون الصبغ بالمشق مؤثراً في ازالة الدم ولونه لكنه بعيد ، والمشق طين احم .

#### باب الحايض تناول الخمرة اوالماء.

الحديث الأول: كالصحيح.

وقال في الصحاح: الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.

# [ بسم الله الرَّحن الرَّحيم]

# ﴿ كتاب الجنائز ﴾

# ﴿ باب ﴾

#### الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة الله علل الموت وأن المؤمن الموت بكل ميتة

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عمّن حد ثه ، عن سعد بن طريف ، عن أبى جعفر الماليّ قال : كان النّاس يعتبطون اعتباطاً فلمنا كان زمان إبراهيم المليّة قال : يا دب اجعل للموت علّة يؤجر بها الميّت و يسلّى بها عن المصاب ، قال : فانزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الدّاء .

# بسمالله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز

باب علل الموت وان المؤمن بموت بكل ميتة .

الحديث الأول: مرسل.

وقال في الصحاح: يقال عبطت الناقة وعتبطتها اذا ذبحتها وليست بها علة ، وقال مات فلان عبطة اى صحيحاً شاباً ،و قال في النهاية: الموم البرسام مع الحمى وقال البرسام بالكسرعلة يهذي فيها.

قوله عِلَيْكُم : «بعده الداء» اى ساير الامراض.

٢ - عن بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن أبن فضال ، عن عاصم بن حيد ، عن سعد بن طريف ، عن أبى جعفر علي قال : كان الناس يعتبطون اعتباطاً ، فقال إبر اهيم إلي عن المصاب فأنزل المدوت علّة يعرف بها ويسلّى عن المصاب فأنزل الله عن وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل الداء بعده .

س يتر ، عن أحمد بن به ، عن يه بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله إليه قال : سمعته يقول : الحملى وائد الموت وهو سجن الله في الأرض وهو حظ المؤمن من الناد .

٣- على "بن إبر أهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عبّ بن الحصين ، عن عبّ ابن الفضيل ، عن عبد الله عبد عن عبد الله عبد عبد الله

#### الحديث الثاني: مختلف فيه.

قوله: «يعرف بها» اى وروده قبله فيهيىء اموده بالوصية وغيرها، ويمكن ان يكون قوله: «يوجربها» الميت فى الخبر السابق شاملاً لذلك ايضاً فانه يوجر بسبب السبب المرض و بسبب ما يصير المرض سببا لايقاعه من الاعمال الصالحة والوصية و التوبة وغيرها، وانما ارتكبنا ذلك لان الراوى فى الخبرين واحد والقصة واحدة وساير المضامين مشتركه.

الحديث الثالث: مجهول.

وفى الصحاح الرائد الذي يرسل فى طلب الكلاء انتهى . والمراد انها تأتى لتهيئة منزل الموت ولاءلام الناس بنزوله كما ان بقدوم الرائد يستدل الناس على قدوم القوم .

الحديث الرابع : مجهول .

وفي الصحيّاح التيه المفاذة يتاه فيها .

موسى كليم الله عِلَيْكُ في التيه فصاح صائح من السَّماء مات موسى عِلَيْكُ وأي ُ نفس لاتموت؟.

۵ عد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبى نصر ، و الحسن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن جابر، عن أبى جعفر عليه قال : قال دسول الله عن النافر . عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر .

عديد ، عن أحمد بن يتن عن أحمد بن يتى أوغيره ، عن على بن حديد ، عن الرسط الدسط الذا ويع .

٧ - على بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبى مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنسى بأبى عبدالله عليه الله عن أبى عبدالله عليه قال:قال رسول الله عليه الله الموت وسجن الله تعالى فى أرضه وفورها من جهنه وهى حظ كل مؤمن من النبار .

#### الحديث الخامس: ضيف.

قوله عِلِيُّ : « وأخذة أسف » اى اخذة توجب تاسفه ويمكن ان يقرء بكسر السيّن قال في النهاية: في حديث موت الفجأة راحة للمؤمن واخذة اسف للكافر أى اخذة غضب او غضبان ، يقال اسف يأسف اسفاً فهو اسف اذا غضب .

#### الحديث السادس: ضعيف

و في القاموس: البطن محر "كة داء البطن ، و في الصحاح: قتل ذريع اى سريع انتهى . والمراد هنا الاسهال الذي يتواتر الدفع فيه فيقتل ، او الاعم منه ومن الادواء التي تحدث بسبب كثرة الاكل كالهيضة والقولنج واشباههما .

#### الحديث السابع: مرسل .

وفي القاموس فار العرق فوراناً هاج انتهى . و كون فورها من جهنم لعله على المجاذأي لشدتها كانها من جهنم، او انها تنبعث من الخطايا التي توجب الناد

٨ عن معاوية بن عمار، عن على الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار، عن ناحية قال : قال أبو جعفر لِللله أ المؤمن يبتلي بكل بكل بليلة ويموت بكل ميتة إلا أنه لايقتل نفسه .

٩- حميد بن زياد،عن الحسن بن على، عن وهيب بن حفض، عن أبى بصيرقال: سألت أبا عبدالله عليه عن ميتة المؤمن ، فقال : يموت المؤمن بكك ميتة ، يموت غرقاً ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع ويموت بالصاعقة ولاتصيب ذاكرالله تعالى .

• ١- عدة من أصحابنا،عن سهل بن ذياد، عن عن بن سنان، عن عثمان النوا، عن عن الله عن عثمان النوا، عن أبى عبدالله الملكم قال: إن الله عز وجل ببتلى المؤمن بكل بلية ويميته بكل ميتة ولايبتليه بذهاب عقله أما ترى أيوب الملكم كيف سلّط إبليس

فلذا قال انها حظ المؤمن من النار ، و يحتمل ان يكون لحر جهنم مدخل في حدوث الحمى في الابدأن .

الحديث الثامن : مجهول او حسن ، ولعله محمول على المؤمن الكامل . الحديث التاسع : موثق .

> قوله المُبَلِّكُم : « ولاتصيب » اى الصّاعقة او جميع ما ذكر . الحديث العاشر : ضعيف على المشهود .

و ورد بهذا المضمون اخبار كثيرة اوردناها في كتابنا الكبير و اما استبعاد المتكلمين \_ بانه كيف يسلط الله ابليس على انبيائه مع انه تعالى: (١) ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ) \_ فلاوجه له لان الاية محمولة على التسلّط في الوسوسة والاضلال كما وردبه الاخبار وتدل عليه نفس الاية ايضاً ، وتسلّط ابليس على ابدانهم الشريتفه ليس بأبعد من تسلّط كفرة الانس عليها بالفتل والفطع وانواع التعذيب مع ان جميع ذلك بوسوسة هذا اللعين ، و كذا لايحسن رد "الاخبار الواردة بانه مع ان جميع ذلك بوسوسة هذا اللعين ، و كذا لايحسن رد "الاخبار الواردة بانه

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ والظاهر سقوط كلمة ـ قال ـ من النساخ .

على ماله و ولده وعلى أهله وعلى كلِّ شيء منه ولم يسلَّطه على عقله ، ترك له ما يوحَّد الله عزَّ وجلَّ به .

# ﴿ باب ﴾

#### ۵ ( ثواب المرض ) الم

ال عدة من أصحابنا، عن أحد بن على، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله إلى السماء فتبسم ، فقيل عن أبي عبدالله إلى السماء فتبسم ، فقيل له : يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت ، قال : نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الا رض يلتمسان عبداً مؤمناً صالحاً في مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا : ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عز وجل . اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته

التنفير و هو المناف المرجه الناس من القرية و نفروا منه بانه موجب للتنفير و هو مناف لغرض البعثة اذ لوصح ذلك لكان في او لل البعثة فامنا بعد وضوح امرهم واتمام حجتهم فاذا ابتلى الله تعالى بعضهم ببعض البلايا تشديداً للتكليف عليهم وعلى اممهم ثم أذال ذلك بما يوضح ويكشف عن كمال منزلتهم وعلّو قدرهم عند وبهم ويصير حجتهم بذلك أتم فلادليل على نفيه . وبالجملة الجزم ببطلان الاخبار المعتبرة بمجرد استبعاد الوهم ليس من طريقة المتقين نعم لو توقفوا في صحة بعض الخصوصيات الواردة بالاخبار الشادة ولم يبادروا ايضاً بالانكار كان له وجه والله يعلم .

#### باب ثواب المرض

الحديث الأول: صحيح.

قوله ﷺ: « في حبالك » قال في الحبل المتين اى وجدناه ممنوعاً عن افعاله الارادية كالمربوط بالحبال.

من الخير في يومه وليلته مادام في حبالي فان علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه .

٧- على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر المبليم قال: قال النبي عَلَيْكُ الله : إن المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر الله عز وجل الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل و هو شاب نشيط صحيح ومثل ذلك إذا مرض و كلّل الله به ملكا يكتب له في سقمه ماكان يعمل من الخير في صحاته حتى يرفعه الله ويقبضه و كذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله له ما كان يعمل من الشر في صحاته .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله عن أبى عبدالله على أبل قال : قال رسول الله عَنْ أَلَالله عَنْ أَبَى عَبدالله عَنْ وَجِل للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض ؛ اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فائتي أنا الذي صيّرته في حبالي .

الحديث الثاني: ضيف.

وقال في القاموس: نشط كسمع نشاطاً بالفتح فهو ناشط ونشيط طابت نفسه للعمل وغيره.

قوله الملك : « حتّى يرفعه الله العلماعلى المثال ويمكن ارجاع ضمير يرفعه الى المرض ويقبضه الى المريض و يكون الواد بمعنى اد ، ولا يخفى بعده .

فان قيل: كيف يكتب الشرعلى الكافر مع انه لم يعمله . قلنا : لااستبعاد في ان يكلفه الله تبرك العزم على الشرو يعاقبه عليه عقاب اصل الفعل . فان قيل : وردفى الإخبار ان في تلك الامنة لا يكتب النية للشرور والمعاصى قلنا، لعل ذلك مخصوص بالمؤمنين لا بمطلق الأمة .

الحديث الثالث: حسن . و المراد بالملك الجنس او انما وحد لان كاتب الخير صاحب اليمن كما سيأتي .

 على ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال : قال أبو جعفر إلي : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة .

۵ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالحميد ، عن أبى عبدالله عبدالله عند كل" مساء عن أبى عبدالله عليه قال : إذا صعدملكا العبد المريض إلى السماء عند كل" مساء يقول الر"ب" تبارك و تعالى : ماذا كتبتما لعبدي في مرضه ؟ فيقولان : الشكاية ، فيقول : فيقول : ما أنصفت عبدي ان حبسته في حبس من حبسي ثم المنعه الشكاية ، فيقول : اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته ولا تكتبا عليه سيسته حتى اطلقه من حبسي ، فائه في حبس من حبسي .

عد على بن يحيى، عن أحمد بن على بنعيسى، عن الحسين بن سعيد ،عن النضر ابن سويد، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهما على المناه قال : سهر ليلة من مرض او وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة .

٧ عنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن درست قال: سمعت أبا إبر اهيم على يقول : إذا مرض المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال لا تكتب على

الحديث الرابع: حسن.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

الحديث المادس: ضيف.

الحديث السابع: ضيف

قوله عليته على المنت تكتب ظاهر تلك العبارات عدم تبدال ملائكة الايام كما يظهر من غيرها، و ربما يظهر من بعض الاخباران في كل صباح ومساء ياتي ملكان غير ماكانا في اليوم السّابق بل تتبدأ لان في الصباح و المساء ايضاً فيمكن

عبدي مادام في حبسي و وثاقي ذنباً ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحيته من الحسنات.

٨ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن على، عن ابن محبوب ، عن حفص بن غياث، عن حجرًاج ، عن أبى جعفر عليه قال : الجسد إذا لم يمرض أشرو لاخير في جسد لإيمرض بأشر .

٩ أبو على "الأشعري ، عن على بن حسّان ، عن على "، عن على "، عن على الفضيل ، عن أبى حمّن الله على الله عبادة سنة و حمّى الفضيل ، عن أبى حمزة ، عن أبى جعفر الله قال : حمّى ليلة تعدل عبادة سبعين سنة ، قال : قلت : فان لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال : فلامّه و أبيه ، قال : قلت : فان لم يبلغا ؟ قال : فلقر ابته ،

حمل تلك الأخبار على اجراء النوع مجرى الشخص اى ما كان يكتب شخص من نوعك .

الحديث الثامن: مجهول.

قوله عليه : « باشر » اى حال كونه متلبساً باشر أو بسببه و فى الصحاح « الاشر » البطر و هو شد ة الفرح ، و فى بعض النسخ بصيغة الفعل فيكون حالاً ايضاً .

الحديث التاسع: ضعيف.

ويمكن حمله على ان العبادات لماكانت اثرها رفع الدرجات وتكفير السيئات ولمنا لم يكن له سيئة بقدر سبعين سنه يكفر به ذنوب ابويه، او يكون المراد قبول عباداته .

وحمله بعض المعاصرين على ان العبادات لماكانت مختلفة بالنظر الى الاشخاص فى الفضل فان لم يكن له سبعون فيم يقاس، فالجواب انه يقاس البقية بعبادات ابويه. ولايخفى ما فيه. وربما يقرء يعدّل على بناء التفعيل يعنى يجعل عبادة تلك

قال : قلت : فان لم يبلغ قرابته ؟ قال : فلجيرانه .

مروان ، عن أبي عبدالله الله على قال : حمّى ليلة كفّارة لما قبلها ولما بعدها .

# ﴿باب﴾

#### الخرمنه على الخرامة

١- أبو على الأشعري، عن على بن سالم، عن أحمد بن النض ، عن عمر وبن شمر عن جابر ، عن أبى جعفر المبلكي قال : قال رسول الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَز وجل : من مرض ثلاثاً فلم يشك إلى أحد من عو "اده أبدلته لحماً خيراً من لحمه و دما خيراً من دمه فان عافيته ولاذنب له وإن قبضته قبضته إلى رحتى .

حلى بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبى حزة، عن أبى جمفر الملك على بن إبراهيم، عن أبي جعفر الملك على قال قال الله تبارك و تعالى : ما من عبدا بتليته ببلاء فلم يشك إلى عو ادم إلا أبدلته لحماً خيراً من لحمه و دماً خبراً من دمه فان قبضته قبضته إلى رحمتي و

السنين مقبولة كاملة خالية عن النقص والافراط والتفريط . ويمكن ان يقال العلة في مضاعفة الثانية اكثر من الثالثة بكثير ان" فيها تخرج عن حمى" اليوم و يحتاج صاحبها الى الطبيب وتحتمل الامراض المهلكة .

الحديث العاشر: مجهول.

ويمكن ان يكون اختلاف الثواب باختلاف الا مراض أوالا شخاص أومراتب الصبر والرضا .

## باب اخرمنه

الحديث الأول: ضميف.

قو له ﷺ : «ولاذنب له» اىغفرت ذنو به السَّابقة لا انه لا يكتب لهذنب بعد ذلك . الحديث الثانى : مرسل .

قوله الله الله عليه الله الحمه » اى لم يكتب عليه عذاب، اولا تكتسب بسببه وبالقو"ة التس تحصل منه سيئة موبقة غالباً، او إلى مدة ، والتفسير الاتي في الحس

إن عاش عاش وليس له ذنب.

٣ ـ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن الحسن ابن الفضل ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عليه قال :قال الله عز وجل أنه أيسما عبدابتليته ببلية فكتم ذلك منءو اده ثلاثا أبدلته لحما خيراً من لحمه ودما خيراً من دمه وبشراً خيراً من بشره ، فان أبقيته أبقيته ولاذنب له وإن مات مات إلى رحتى .

٣- حيد بن زياد . عن الحسن بن على الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن رَجِل ، عن أبى عبدالله للمبتئل قال : من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل أحد من من عنى قبولها ؟ قال : لايشكو ما أصابه فيها إلى أحد.

۵ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن العزرمي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن اشتكى ليلة فقبلها بقبولها قال: يصبر عليها ولا يخبر بما كان كعبادة ستين سنة ، قال : أبي فقلت له : ما قبولها قال: يصبر عليها ولا يخبر بما كان .

عـ على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال :قال أبوعبدالله عليه من مرض ثلاثة أيدًام فكتمه ولم يخبر به أحداً أبدل الله عز وجل

الاخير يو"يد الاو"ل.

الحديث الثالث: مجهول.

وفي الصحيَّاح: البشرة والبشر ظاهر جلد الانسان.

الحديث الرابع: مرسل .

الحديث الخامس : مجهول .

قوله عليكم « فاذا اصبح » هذا بيان لأداء الشكر .

الحديث السادس: حسن.

له لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه وبشرة خيراً من بشرته و شعراً خيراً من مشرته و شعراً خيراً من شعره قال: يبدله لحما و دماً وشعراً وبشرة لم يذنب فيها.

# ﴿ باب ﴾

#### يه (حد الشكاية )ي

الله على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبى عبدالله الملكم قال : سئل عن حد الشكاية للمريض ، فقال : إن الر جل يقول : حمت اليوم وسهرت البادحة وقد صدق وليس هذا شكاية و إنسما الشكوى أن يقول : قد ابتليت بمالم يبتل به أحد ، ويقول : لقد أصابني مالم يصب أحداً ، وليس الشكوى أن يقول سهرت البارحة وحمت اليوم ونحو هذا .

ولعل المرادانيَّه تعالى يرفع عنها حكم الذنب واستحقاق العقوبة كما ورد في الاخبار كيوم ولدته اميَّه .

#### باب حد الشكاية

قال الشيخ البهائي ( ره ) الشكاة على وزن الصلاة مصدر بمعنى الشكوى . الحديث الاول : حسن .

وكان هذا تفسير للشكاية التي تحبط الثواب ، والآ فالأ فضل ان لايخبر به احداً كما يظهر من الاخبار السابقة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاخبار لغرض كاخبار الطبيب مثلاً .

# ﴿ باب ﴾

#### ه( المريض يؤذن به الناس ) الله

ا على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبدالله بن سنانقال: سمعت أبا عبدالله عليه المقول: ينبغى للمريض منكز أن يؤذن إخوانه بمرخه فيعودونه فيؤجر فيهم و يؤجرون فيه، قال: فقيل له: نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجرهو فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيتئات.

٧- عبّل بن يحيى ، عن أحمد بن عبّل بن عيسى ، عن عبدالعزيز بن المهتدي "،عن يونس قال: قال أبو الحسن عليه أو المرض أحد كم فليأذن للناس يدخلون عليه فائه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة .

٣ - ي بن يحيى ،عن أحمد بن عي، عن عي بن خالد ، عن القاسم بن عي ،عن

#### باب المريض يؤذن به الناس

الحديث الأول: حسن.

فى مستطرفات السراير: من كتاب ابن محبوب، و عبدالله بن سنان، قالا سمعنا اباعبدالله عليه الى آخر الخبر. قال الشيخ البهائي (ره): لفظ « فى»بمعنى السببية، والممشى مصدر ميمى بمعنى المشى.

الحديث الثاني : صحيح .

الحديث الثالث: مجهول او ضيف.

و يحتمل ان يكون الضمير المرفوع في قوله يسأله عايداً الى العايد و الى المريض . وعلى الاول : فكون دعاؤه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة لانه مغفور

عبد الرحمن بن عمل ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبوعبد الله عليك : إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليسأله يدعوله فان دعاء مثل دعاء الملائكة .

# ﴿ باب ﴾

ه ( في كم يعاد المريض ، وقدر ما يجلس عنده و تمام العيادة ) ه

ال عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله علي عبدالله عليه عن ألل العيادة في أقل من ثلاثة أينام فاذا وجبت فيوم ويوم لافاذا طالت العلّة ترك المريض وعياله .

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان

كفر عن ذنوبه . وعلى الثاني : فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدّعاء ، او لما ذكرنا في الاوّل ، اولوجه آخر فيهما لانعرفه فتامـّل .

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده و تمام العيادة الحديث الأول: ضعيف على المشهود.

قوله المبيّع : «لاعيادة» اى لاتاكيد فى عيادته او تكره عيادته ، وربما يعلل مانيه يتض "ربذلك بسبب ماستصحبه بعض النيّاس من الطييّب اوبغيره او بانيّه لايمكنه رؤيتهم والاستيناس بهم او لانه من الامراض المسرية .

قوله إلي : « ولا تكون » الظاهر ان المراد انه لاينبغى ان يعاد المريض من او له ما يمرض الى ثلاثة فاذا برء قبل مضيها والا فيوم و يوم لا . أو ان " اقل العيادة ان يراه فى كل " ثلاثة ايام ، و يظهر منه ان " رؤيته فى كل " يوم افضل مطلقاً فلذا قال : « فاذا وجبت » الى آخره . اوان " اقل " العيادة ان يراه ثلاثة ايام متواليات وبعد ذلك يوماً فيوماً . قوله « فيوم » أى يوم يكون و يوم لا يكون ، و الشايع فى مثل ذلك ان يقال : يوم يوم بفتحهما .

الحديث الثاني: حسن.

عِن أبي عبدالله عِلَيْكُ قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.

٣- تيّ بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الفضل بن عامر أبي العبّاس ، عن موسى بن القاسمقال : حدّ ثني أبوذيد قال : أخبرني هولى لجعفر بن تيّ عليقاله قال : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده وبحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر المبيّ في بعض الطّريق فقال : لنا أين تريدون ؟ فقلنا : نريد فلانا نعوده ، فقال لنا : قفوا فوقفنا ، فقال : مع أحد كم تفيّاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور ؟ فقلنا ما معنا شيء من هذا ؛ فقال : أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما ادخل به عليه .

٣- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمّل بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه و تعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه .

والظاهر ان الشك من الراوى . ويحتمل كون الابهام و التخيير وقع من الامام المبيح وقال في السحاح : الفواق والفواق ، ما بين الحلبتين من الوقت لانتها تحلب ثم تترك الناقة سويعة يرضعها الفصيل لتدرّثم تحلب . بقال : ما اقام عنده الافواقاً ، وفي الحديث « العيادة قدر فواق ناقة » .

الحديث الثالث: مجهول.

وقال الجوهرى: اللعقة بالضم السم ما تأخذه الملعقة وبالفتح المر"ة الواحدة. الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

ولعل وضع يده على ذراعه عند الداعاء . قال في الداروس : ويضع العايديده على ذراع المريض و يدعوله و في القاموس النوك بالضم والفتح الحمق و هذا نوك والجمع نوكي كسكري .

۵ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن ي ، عن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبدالله إلليك ، تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه .

عدالله المبير على بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله المبير أعلم العو المراطق منين صلوات الله عليه قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله على عندالله عز وجل من إذا عاد أخاه خفيف الجلوس إلا أن يكون المريض يحبذلك ويريده ويسأله ذلك ؛ وقال المبين عن تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى أوعلى جبهته .

# ﴿ بابِ ﴾ \$( حد موت الفجأة )\$

الله عند بن يحيى ؛عن موسى بن الحسن ،عن أبى الحسن النهدي وفع الحديث قال : كان أبو جعفر للله يقول : من مات دون الأربعين فقد اخترم ومن مات دون أربعة عشر يوماً فموته موت فجأة .

الحديث الخامس: مجهول.

الحديث السادس: ضعيف.

قوله لِمُلِيَّكُا : « ان يضع » الى آخره كان هذا على سبيل التمثيل والمراداظهار الحزن و التأسيَّف على مرضه ، فان هذان الفعلان متعارفان بين الناس لاظهار الحزن والتحسر ، وارجاع ضميرى يديه وجبهته الى المريض بعيد جداً .

#### باب حد موت الفجأة

الحديث الاول: مرفوع.

قوله عليه : « دون الاربعين » اى سنة ، و في الصحَّاح اخترمهم الدّهر و تخرمهماى اقتطعهم واستأصلهم .

٧- عنه ، عن يعقوب بن يزيدعن يحيى بن المبارك ، عن بهلول بن مسلم ،عن حفص ، عن أبي عبدالله المبليك قال : من مات في أقل من أربعة عشر يوماً كان موته موت فجأة .

# ﴿ **باب** ﴾ ۵( ثواب عيادة المريض )4

۱ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضاً ل ، عن على بن عقبة ، عن ميسر قال : سمعت أبا جعفر عليه فقول : من عاد امرءاً مسلماً في مرضه صلّى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحاً حتلى يمسوا و إن كان مساءاً حتلى يصبحوا مع أن له خريفاً في الجنلة .

الحديث الثاني: مجهول.

# باب ثواب عيادة المريض الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية: فيه «عايدالمريض على مخارف الجنة حتى يرجع » المخارف جمع مخرف بالفتح و هو الحايط من أي النخل ان العائد فيما يجوزه من الثواب كانه على عخل الجنة يخترف ثمارها، وقيل: المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من اينهما شاء اى يجتني، وقيل: المخرفة الطريق اى انه على طريق يؤدينه الى الجنة، وفي حديث آخر «عايد المريض في خرافة الجنة» الخرافة بالضم اسم ما يخترف من النخل حين يدرك، وفي حديث اخر «عائد المريض له خريف في الجنة» اى مخترف من ثمرها، فغيل بمعنى مفعول انتهى، ولعل المراد هنا قطعة من الجنة يخترف ويقتطع له كما يدل عليه الخبر الاتي و يحتمل ان يكون تسميته خريفاً من باب تسمية المحل باسم الحال.

٢- على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير، عن فضيل بن يسار ، عن أبى عبدالله الملك قال : من عاد مريضاً شيسّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتسّى برجع إلى منزله .

س عنه، عن أحمد بن على، عن ابن فضّال ، عن على بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر الله قال : أيّما مؤمن عاد مؤمناً خاص [ في ] الر حمة خوضاً فاذا جلس غمرته الر حمة فاذا انصرف و كنّل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له و يستر حمون عليه ويقولون : طبت وطابت لك الجنّة إلى تلك الساعة من غد : وكان له يا أبا حزة خريف في الجنتّة ، قلت : وما الخريف جعلت فداك ؟ قال : زاوية في الجنتة يسير الرا كب فيها أربعين عاماً .

٤- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود الر قي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبدالله الله على قال : أيدًا مؤمن عاد مؤمناً في الله عز وجل في مرضه و كل الله به ملكاً من العو اد يعوده في قبره و يستغفر له إلى يوم القيامة. هد عد قد من أصحابنا، عن أجمد بن أبي عبدالله ،عن عبدالر حمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله المله عن عد مريضاً من المسلمين و كل عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله المله عن عد مريضاً من المسلمين و كل

الحديث الثاني: موثق.

قوله عليه الله المساعة من العد أوالمساء و الستغفار فلا ينافى استمرار الاستغفار فقط الى تلك الساعة من العد أوالمساء و الصباح ، او الى يوم القيامة ، معانه يحتمل ان يكون ذلك محمولاً على اختلاف العائدين في نياتهم ، وكيفية عيادتهم وغير ذلك ، كما انه عليه يحمل الاختلافات الاخر .

الحديث الثالث: مجهول.

الحديث الرابع: مرسل .

الحديث الخامس: صحيح.

الله به أبداً سبعين ألفاً من الملائكة يغشون رحله ويسبنحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبئرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه قال : سمعت أبا عبدالله المُلِيّكُ يقول : أيسما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً في مرضه حين يصبح شيسمه سبعون ألف ملك فاذا قعد غمرته الرسّجة واستغفروا الله عز وجل له حتى يصبح .

٧ ـ أبوعلي الاشعري ، عن الحسن بن على ؛ عن عبدالله بن المغيرة ،عن عبيس ابن هشام ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله إلليكم قال: من عاد مريضاً وكل الله عز وجل به ملكاً يعوده في قبره .

٨ عن بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبى عبدالله عليه قال : أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شياه سبعون ألف ملك فاذاقعد غمرته الرحمة و استغفروا له حتى يمسي وان عاده مساء كان له منل ذلك حتى يصبح .

وفي الصحاح غشيه غشياً اي جاءه .

قوله ﷺ : «رحله » ای منز له .

قوله المُبَيِّئُ : «صلواتهم» اى ذكرهم وتسبيحهم لانهمكان صلواتهم اواستففارهم و دعائهم .

الحديث السادس: ضعيف على المشهود.

و قال في الحبل المتين: يدل على ان عيادة المريض في صدر النهار و اخره سواء في ترثب الاجر، و ربعا يستفادمن ذلك ان ما شاع من انه لاينبغي ان يعاد المريض في المساء لاعبرة به .

الحديث السابع: مرسل.

الحديث الثامن: صحبح.

٩- عن أجد بن يحيى ، عن أحمد بن عن ابن سنان، عن أبي الجادود ، عن أبي جمفر المبيّل قال : يا دب ما بلغ من عيادة المريض من الاجر ؟ فقال الله عز و جل : او كنّل به ملكاً يموده في قبره إلى محشره .

و المعلى بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه على عن أبي عبدالله عليه قال: قال وسول الله عَنْهُ قَالُهُ ، من عاد مريضاً ناداهمناد من السّماء باسمه ما فلان طبت وطاب [ لك ] ممشاك بثواب من الجنّة .

# ﴿باب﴾

#### النقين الميت )ا

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله إلى الله وأن عبد و رسوله .

الحديث التاسع: ضعيف.

قوله « من عيادة المريض » يحتمل ان يكون كلمة « من » ذايدة ، ويحتمل ان يكون كلمة النسان ، و مفعوله الضمير المرفوع في بلغ راجعاً الى الانسان ، و مفعوله الضمير الراجع الى ـ ما ـ ، و « من » في قوله « من الاجر » بيانيية .

الحديث العاشر: ضيف.

والممشي مصدر ميمي .

قوله ﷺ : « بنواب » ای بسبب نواب .

#### باب تلقين الميت

الحديث الأول : حسن .

٢ عنه ، عن أبيه ، عن أبن أبى بجمير ، عن أبى أيدوب ،عن على بن مسلم ، عن أبى جمفر عليه ، عن أبي جمفر عليه ؛ وحفص بن البختري ، عن أبى عبدالله عليه : قال : إنكم تلقنون مو تا كم عند الموت لا إله إلا الله ونحن تلقن مو تا نا على رسول الله عليه الله على الله

٣- على ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي جمغن المجلس المجلس على الله عند النوع فلقينه كلمات الفرج : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلى العظيم؛ سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن و رب العرش العظيم والحمد الله رب العالمين » قال : فقال أبو جعفر المجلس : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل لابي عبد الله المجلس : بما ذا كان ينفعه ؟ قال : يلقينه ما أنتم عليه .

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن النتضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفى" ، عن أبي بكر الحضر مي قال: مرض رجل من أهل بيتى فأتيته عائداً، فقلت له : يا ابن أخي إن لك عندي نصيحة أتقبلها وفقال: نعم ، فقلت : قل : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » فشهد بذلك ، فقلت

## الحديث الثاني : حسن .

قوله إلي : «انتكم» اى من عندكم من العامة يكتفون فى التلقين بالشهادة بالتوحيد، و نحن نضم اليها الشهادة بالرسالة أو نكتفى بذلك لتضمنها لشهادة التوحيد، و نحن نضم اليها البيت عَلَيْكُ لا يغفلون عن التوحيد، ويحتمل ان يغفلوا عن الرّسالة لشدة قربهم بالنبى عَنَيْكُ ، و دبّما يقال: انكم تلقنون امر فى صورة الخبر ثقية لانهم يكتفون بالتهليل للخبر الذى ورد « من كان آخر كلامهلا اله الا الله دخل الجنّة » و نحن لانحتاج الى التقيّة ، ولا يخفى بعد ما سوى الاورّل.

الحديث الثالث : حسن .

ألحديث الرابع : حسن .

إن "هذا لاتنتفع به إلا أن يكون منك على يقين ، فذ كرأته منه على يقين ، فقلت: قل : « أشهد أن " عبراً عبده و رسوله » فشهد بذلك، فقلت : إن " هذا لا تنتفع به حتى يكون منك على يقين . ففلت : قل : « أشهد أن علياً وصيله و هو الخليفة من بعده و الامام المفترض الطلاعة من بعده » فشهد بذلك ، فقلت له : إن لك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين ، فذكر أنه منه على يقين ، ثم " سميل الا ألمة قليل رجلا وجلا فأقر " بذلك ، و ذكر أنه على يقين فلم يلبث الر "جل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال : فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاءاً حسنا ، فقلت : كيف تجدونكم ؛ كيف عزاؤك أيلتها المرأة ؟ فقالت : والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان \_ رحمه الله \_ و كان مما المراق بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة ، فقلت : و ما تلك الرقوا ؟ قالت : وأيت فلاناً \_ نعني الميت \_ حياً سليماً ، فقلت : فلان؟ قال . نعم ، فقلت له أما كنت مت ؟ و نعني الميت \_ حياً سليما ، فقلت : فلان ؟ قال . نعم ، فقلت له أما كنت مت ؟ وقال : بلي ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبوبكر ولولا ذلك لكدت أهلك .

۵ عنه ، عن أحمد بن عمر ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عمر ، عن على ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر البيال قال : كنا عنده و عنده حمر ان إذ دخل عليه مولى له فقال : جعلت فداك هذا عكرمة في الموت و كان يرى رأي

قوله « مما سخى بنفسى لرقيا » كانه بالبناء للمعلوم من باب منع و علم ، او على البناء للمجهول من باب التفميل لمكان الباء واللام لام التأكيد ، ومدخوله خبركان اى تلك الرؤيا جعلتنى سخياً فى هذه المصيبة ، «فقلت فلان» اى اجدك او اظنك " اواراك فلاناً .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.وقال الشيخ البهائي ( وه ) : عكرمة بكسر العين واسكان الكاف و كسر الر"اء فقيه تابعي" كان مولى ابن عبـ"اس ماتسنة سبع دمائة .

الخوارج وكان منقطماً إلى أبي جعفر المبياطي فقال لنا أبو جعفر المبياطي : أنظر وني حتى أرجع إليكم فقلنا : نعم ، فما لبث أن رجع فقال : أما إنى لو أدرك عكر مة قبل أن تقع النقس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكنتي أدركته و قد وقعت النقس موقعها ، قلت : جعلت فداك و ماذاك الكلام ؟ قال : هو و الله ما انتم عليه فلقننوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية .

ع على "بن على بن بنداد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبى بن على " ، عن عبدالله عبدالرحن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله المجتل قال : ما من أحد يحضره الموت إلا "وكل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفرويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه فاذا حضر تممو تاكم فلقتنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن عبداً رسول عبدالله عنه عموت .

وفى رواية اخرى قال: فلقتْنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمتّى لهالاقرار بالا تُمنّة كالنِّئيلِ واحداً بعد واحد حتنّى ينقطع عنه الكلام.

٧- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن على الأشعري" ، عن عبدالله بن ميمون القد اح ، عن أبي عبدالله عليها قال : كان أمير المؤمنين المليها إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له : قل : لا إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله رب السبع و رب الارضين السبع و ما بينهما و رب العرش العظيم

قوله ﷺ « أنظروني » على بناء المجر "د بمعنى الانتظار او على بناء الافعال معنى الامهال .

قوله عليه الته الله الله الله الله الله التفريع باعتباد الله اذا كان ينفع الكافر فالمسلم بطريق اولى، او انه لماكان نافعاً للاعتقادات فلقنوا لئلا يذهب الشيطان بدينكم، وشهادة الرسالة داخلة في الولاية

الحديث السادس: ضيف

الحديث السابع: ضعيف على المشهور.

والحمدية رب العالمين » فاذا قالها المريض قال : اذهب فليس عليك بأس .

٨ سهل بن زياد، عن به بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن الرّحن ، عن عبدالله إلله عن عبدالله عن عبدالله الله الله الله الله عن عبدالله الله الله عن عبدالله عن عند خروج نفسه ما طعمت النّاد من جسده شيئًا أبداً .

وعلى بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي "، عن أبي عبدالله المبلي أن " رسول الله المبلغ المبلغ الله الله الله الله الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، له رسول الله المبلغ المبلغ العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب "السّماوات السّبع ورب "الا رضين السّبع ومابينهن " و رب " العرش العظيم و الحمدالله والحمدالله والحمدالله والمبلغ الذي العمدالله والمبلغ من النّار.

الحديث التاسع : حسن قوله « وهويقضى » على بناء المعلوم من قوله تعالى ( فمنهم من قضى نحبه ) ويحتمل المجهول ايضاً اى يقع عليه قضاء الله والاوال هو الاظهر قال الجوهرى : قضا فلان اى مات ومضى .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

وحمل على عدم معاينة احوال الاخرة.

الحديث العاشر: ضعيف.

ولعل "البياض عقايده واعمال الحسنة والسو"اد اعماله ، وفي بعض الاخبارانه

كان أفرب إليك؟ فقال: السواد، فقال النبي عَيْنَاتُهُ: قل: « أللهم اغفرلي الكثير من معاصيك واقبل منتى اليسير من طاعتك » فقاله، ثم اغمى عليه، فقال: ماملك الموت خفي عنه حتى أسأله، فأفاق الرسجل، فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت بياضاً كثير أوسواداً كثير أ، قال: فأيتهما كان أقرب إليك؟ فقال: البياض، فقال رسول الله عنه الله المنافئ : غفر الله لساحب مقال فقال أبوعبد الله يميني إذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذا المنادم ليفوله.

### 🍇 باپ 🌬

## اذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ) الم

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبدالله عليه يقول : قال على بن الحسين عليه الله أبا الله عليه الخدري كان من أصحاب رسول الله عليه وكان مستقيماً فنزع ثلاثة أبام ففسله أهله ثم حمل إلى مصاره فمات فيه .

قال: رايت ابيضين و اسودين فيمكن ان يكون الابيضان الملكان ، و الاسودان شيطانان يريدان اغواءه ، اوأتاه الملائكة بصور حسنة وقبيحة لائه اذا صادقوه من السعداء توجه اليه ملائكة الرسمة و ان كان من الأشقياء توجه اليه ملائكة المسعداء .

# باب اذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع الحديث الاول: حسن .

والظاهر ان التفسيل ليس غسل الميت، بل المرادإما الفسل من النجاسات، او غسل استحب لذلك ولم يذكره الاصحاب.

٣- عن النَّضر بن يحيى ، عن أحمد بن عبّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن النَّضر بن سويد عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه قال : إذا عسر على الميّت موته و نزعة قرب إلى مصلاً ، الذي كان يصلّى فيه .

سے علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حمّاد ، عن حریز ، عن ذرارة قال : إذا اشتد ت علیه النّزع فضعه فی مصلاً الذي كان يصلّی فيه أو عليه .

عن أبى عبدالله عليه عن الحسين بن على عن معلى بن على عن الوشاء، عن أبان، عن ليث المرادي. عن أبى عبدالله عليه عن قال : قال : إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرآي وإنه قد اشتد نزعه فقال : احملوني إلى مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك .

د على بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري" قال : رأيت أبا الحسن يتمول لابئه القاسم : قم يا بني فاقر أعند رأس أخيك « والصافات صفاً» حتى تستتملها ، فقر أ فلما بلغ « أهم أشد خلقاً أمن خلقنا» قضى الفتى فلماسجلى

#### الحديث الثاني: صحيح.

وبدل على ان التقريب من المصلّى أيضاً كاف في ذلك . ويمكن حمل هذا على ما اذا خيف تلويث المصلى .

الحديث الثالث: حسن.

قوله عليه : « فيه اوعليه» اى المكان الذى يصلّى فيه او الثوب الذى يصلّى عليه ، والحمل على ترديد الراوى بعيد .

الحديث الرابع : ضعيف غلى المشهود .

و ينبغى حمل الخبر الاو ل على هذا ليصح " استشهاده عليه المؤله « لانه من الصحابة » والا فالاستشهاد بفعل اهله بعيد .

الحديث الخامس: صحيح.

وفي الصحَّاح: سجيَّت الميت تسجية اذا مددت عليه ثوباً.

قوله عِبْلِيًّا : « اذا نزلبه » بالبناء للمفعول ايضا اى اذا حضره الموت ، و في

وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنيّا نعهد المييّت إذا نزل به يقرأ عنده «يس والقرآن الحكيم» وصرت تأمرنا بالصافيّات، فقال: يا بني لم يقرأعبد مكروب من موت قط و لا عجلّ الله راحته.

# ﴿ باب ﴾

#### الله الميت الى القبلة ) الله القبلة الله

١- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشّعيري ؛ وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليّه قال في توجيه الميّت : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة .

٢ - حميد بن فرياد عن الحسن بن عبر، عن عبر بن أبي حزة، عن معاوية بن عمد قال: استقبل بباطن قدمية القبلة.

بعض النسخ اذا نزل به الموت فهو على البناءللفاعل. ثم اعلم ان تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لاينافى استحباب قراءة يس عند الميت، و ان كان اكثر الاخبار الواردة فى ذلك عامية ، ويؤيده العمومات الواردة فى بر كة القرآن مطلقا وعند تلك الحاله.

#### باب توجيه الميت في القبلة

الحديث الأول: حسن.

قوله ﷺ: « و تجعل قدميه » الظاهر ان هذا بيان الاستقبال بالوجه ، ويحتمل ان يكون الاستقبال برفع رأسه حتى يستقبل وجهه القبلة .

الحديث الثاني: موني.

وظاهر هذا الخبر وما قبله وما بعده التوجيه بعدالموت، وحمله الاكثر على حال الاحتضار ويمكن تعمسمة بحيث يشمل الحالتين، والله يعلم.

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله الله عليه يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوّه تجاه القبلة وكذلك إذا غسر يحفرله موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً بباطن قدمية و وجهه إلى القبلة .

### ﴿ باب ﴾

### ان المؤمن لايكره على قبض روحه ) الله المؤمن المرابع

١- أبوعلي الاشعري"، عن عبّل بن عبدالجبار، عن أبي عبل الأنصاري" - قال: وكان خيراً - قال: حد أبي عبدالله عبدالل

الحديث الثالث: حسن.

### باب أن المؤمن لايكره على قبض روحه الحديث الاول: مجهول.

قوله « او اذا حضر » الترديد من الراوى و ليس فى بعض النسخ كلمة ـ او فهو بيان لما تقدم. والريحان تحتملان الحقيقه ، ويمكن ان يكونا مجاذين عمّا يعرض له من الطافه تعالى كتمثل اهله و ما له و اولاده له بحيث يعلم انها

المنسية و ربحاً يقال لها: المسخيّة، فأمّا المنسية فانّها تنسيه أهله و ماله و أمّا المسخيّة فانّها تسخى نفسه عن الدّنيا حتّى يختار ما عندالله.

٧- عد من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير الصير في قال : قلت لا بى عبدالله الملك : جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه قال : لا و الله إنه إذا أناه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له هلك الموت: ياولي "الله لا تجزع فوالذي بعث على المنطق لا نا أبر "بك وأشفق عليك من والدرحيم لوحض ك ، افتح عينك فانظر قال : ويمثل له رسول الله والمنظ وأمير المؤمنين والحسن والحسين والا تمت من دريتهم عليه فيقال له : هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسن والحسين والا تمت عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العز ق فيقول : « يا أيتها قال : فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العز ق فيقول : « يا أيتها النه المطمئنة (إلى على و أهل بيته) إرجعي إلى دبتك راضية (بالولاية)

لاتنفعه فهى المنسيّة ، و رؤية النبّى والائمة صلوات الله عليهم و مكانه من الجنة فهى المسخية ، وفي الصحيّاح : سخت نفسي عن الشيء اذا تركته .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس: السلّ انتزاعك الشيء و اخراجه في رفق كالاستلال، انتهى . والتمثل بالاجساد المثالية لمن منى منهم صلوات الله عليهم و الامام الحي بجسده المقدس بحيث لايراه غير الميت كما نقل مثل ذلك في كثير من المعجزات، والاستشكال بانه يتفيق في وقت واحد موت جماعة كثيرة \_ فلاوجه له، اذ يمكن ان لايتفق ذلك في زمان واحد، وعلى تقدير التسليم زمان الاحتضاد ممتد غالباً في مكن ان يحضروا عندهم جميعاً على التعاقب على انه يمكن ان يروهم في مكانهم او يحضروا باجساد مثالية كثيرة في حياتهم ايضاً ، وما قيل \_ من ان المراد تمثلهم في الحس المشترك فيظنون آنهم يرونهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران في الحس المشترك فيظنون آنهم يرونهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران في الحس المشترك فيظنون آنهم يرونهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران المراد مثالية كثيرة في الحس المشترك فيظنون النهم يرونهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران المراد مثالية كثيرة في الحس المشترك فيظنون النهم يرونهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران المراد مثالية كثيرة في المدر المناهم المناهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران المراد مثالية كثيرة في المدر المناهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران المراد مثالية كثيرة في المدر المناهم كالمبرسم \_ فلايخفي ما فيه ، والظاهران المراد مثل المثر المناهم كالمبرسم \_ فلايخون السليم كالمبرسم \_ فلايغون كالمبرس \_ فلايغون كالمبرسم \_ فلايغون كالمبرس \_ فلايغون كالمبرس

مرضية ( بالثُّواب ) فادخلي في عبادي ( يعني غيَّا وأهل بيته ) و ادخلي جنَّتي » فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللُّحوق بالمنادي .

### ﴿ باب ﴾

#### الكافر ) ما يعاين المؤمن و الكافر ) الم

۱- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن أبيه قال : قال لى أبو عبدالله عليه : ياعقبة لايقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الامر الذي أنتم عليه وما بين أحد كم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ثم الهوى بيده إلى الوريد ثم اتكا و كان معى المعلى فغمزنى أن أسأله فقلت : يا ابن رسول الله قاذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى ؟ فقلت له بضع عشرة مر "ة : أي شيء ؟ فقال في كلها : يرى و لايزيد عليها ، ثم جلس في آخرها فقال : يا عقبة ! فقلت : لبيك وسعد يك ، فقال : أبيت إلا أن تعلم ؟ فقلت : نعم يا

الايمان الاجمالي بامثال ذلك احوط واولى ، والله يعلم.

قوله عِلِيُّكُ : « واللحوق بالهنادى » على بناء الفاعل ، ويحتمل بناء الهفعولاى الهنادى له ، من عَبْر واهل بيته عَالِيمُكُمْ والجنَّة .

### باب ما يعاين المؤمن و الكافر

الحديث الأول: ضيف على المشهود.

قوله المبيني «ديني مع دينك » لعل "المراد ان "ديني انها يستقيم اذا كان تابعاً لدينك وموافقاً لما تعتقده فاذا ذهب ديني بسبب عدم علمي بما تعتقده كان ذلك اى الحسران و الهلاك و العذاب الابدى ، فذلك اشارة الى ما هو المعلوم مما يترتب على من فسدت عقيدته ، ثم قال : لا يتيسس لى السؤال عنك كل ساعة ، فالفرصة في تلك الساعة مغتنمة . و في محاسن البرقي حكذا « انها ديني مع دمى فاذا ذهب دمى كان ذلك » فالمراد بالدم الحياة مجاذاً . اى لا ترك طلب الدين ما دمت حياً ،

ابن رسول الله إنه إنها ديني مع دينك فاذا ذهب ديني كان ذلك كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة و بكيت فرق لي ؟ فقال : براهما والله ، فقلت : بأبي و امسى من هما ؟ قال : ذلك رسول الله وَالله الله الله و على المبيلي ، يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة إبداً حتى تراهما ، قلت : فاذا نظر اليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا ؟ فقال : لا ، يمضى أمامه إذا نظر إليهما مضى أمامه فقلت له : يقولان شيئا ؟ قال : نعم بدخلان جيعاً على المؤمن فيجلس رسول الله والله والله أبشر أنارسول الله إنهي عند رجليه فيك عند رجليه فيك عند رسول الله عنه أبشر أنارسول الله إنهى خير الله مماتر كن من الدنيا ثم ينهض رسول الله على المؤلف فيقول : ياولى الله أبشر أنارسول الله إنهى حتى يكب عليه ، فيقول : يا ولى الله أبشر أنا على بن أبي طالب الذي كنت تحبته أما لا نفعنك . ثم قال : إن هذا في يونس قول الله عز وجل منها : « الذين آمنوا وكانوا يتيقون لهم البشرى قل الحيوة الدنيا و في الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » .

فاذا ذهب دمی ای متّ کان ذلك ای ترك الطلب، او المعنی انّه انّما بمكننی تحصیل مادمت حیّا ، فقوله فاذا ذهب دمی استفهام انكاری ای بعد الموت كیف بمكننی طلب الدّین .

قوله تعالى: «لهم البشرى» يحتمل ان يكون هذه البشارة من بشرى الدنيا، وان يكون من بشرى الاخرة. وبشرى الدنيا المنامات الحسنة وأمثالها، والاول اظهر، ولا ينافى ذلك ماورد من ان بشرى الدنيا المنامات المبشرة، و ما قيل: انشه ماورد فى الكتاب والسنه من البشارات والمثوبات للصالحين و المؤمنين فان هذا احدافراده، واثباته لاينفى ما عداه و كلمات الله مواعيده، وفسرت فى الاخبار بالائمة الاطهار عليهم السلام.

٧- على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن خالد بن عمارة ، عن أبى بصير قال : قال أبو عبدالله الله عن إذا حيل بينه وبين الكلام أناه وسول الله عن أبى بصير قال الله فجلس وسول الله عن يمينه و الاخر عن يساره فيقول له وسول الله عن عناه أما كنت ترجو فهوذا أمامك و أما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول : هذا منزلك من الجنة فان شئت وددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة ، فيقول : لاحاجة لى في الدنيا فعندذلك ببيض لونه وبرشح جبينه وتقلس شفتاه وتنتشر منخراه و تدمع عينه اليسرى فأي يبيض لونه وبرشح جبينه وتقلس شفتاه وتنتشر منخراه و تدمع عينه اليسرى فأي عرض عليه وهي في الجسد فتختار الاخرة فتفسله فيمن يفسله وتقلبه فيمن يقلبه فيمن يفاله فيمن ين أيدى القوم فاذا أدرج في أكفانه و وضع على سريره خرجت روحه تمشى بين أيدى القوم قدماً وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤهمن

الحديث الثاني : مجهول وفي السحاح رشح رشحاً اي عرق. قوله يُبَيِّعُ : « الى الجنة » اي جنة الديا ويحتمل الاخرة.

قوله عليه المتعلقة بالاحتضاد، والافكثير منها يتخلّف عنه الموت، اوفى العلم بانه قدحضره النبي تَلَيَّاللَهُ والاثمـة، ان مات بعد ذلك .

قوله الله الرجوع الى الدنيا وهو النفس البحد، او الرجوع الى الدنيا وهو اظهر كما عرض عليه اى على الشخص او الروح ، والتذكير باعتباد الشخص لعدم مباينته عن البدن بعد. وفي القاموس القدم \_ بضمتين امام امام . وفي النهاية نظر قدماً امامه لم يعرج ولم ينثن .

قوله الله المناه الله الله الله الله الله عن حضورها و اطلاعها ، مع الله يحتمل الروح الى وركيه لعدم الاحتياج الى رد هما الى قدميه

النعيم فاذا وضع في قبره رد ً إليه الروح إلى و ركيه ثم ً يسأل عمّا يعلم فاذا جاء بما يعلم فاذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أداه وسول الله عليه على فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها .

قال: قلت: جملت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات ما على المؤمنين منها شيء والله إن " هذه الأرض لتفتخر على هذه ، فيقول: وطأ على ظهري مؤمن ولم ولم يطأ على ظهرك مؤمن وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحباك وأنت تمشى على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك ، فتفسح له مد بصره .

٣ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن فضَّال ، عن يونس بن

ويكفى هذا لجلوسه والسؤال عنه وجوابه. وربمنّا يقال: اننّه كناية عن ان تعلقنها تعلّق ضعيف وهو تكلف غير محتاج اليه..

قوله بِهِيُّ : « ثم يسأل عما يعلم » على بناء المعلوم او المجهول اى ما يجبان يعلم ، والفتح مد" بصره اما فى الموضع الذى يكون فيه الرو"ح فى البرذخ ، ونسب الى القبر لانتقاله منه اليه ، او انه يراه كذلك كما يرى النائم والاو"ل اظهر .

قوله على المؤمنين المنطق النصاب المنطق التوسط المنطقة وخبر فاطمة بنت اسد لا يخلو من اشكال الا ولا يمكن الجمع بحمل هذا على المؤمن الكامل لا لها كانت من اهل البيت و كانت مرضية كاملة كما يظهر من الاخبار الا ان يقال: انها كانت في ذلك الزمان فنسخت و ارتفعت رحمة على هذه الامنة او يقال: فعل النبي عَبِي الله في ذلك لها لزيادة الاحتياط و الاطمينان او خبر سعد بن معاذ أشكل من خبرها.

قوله المبتلك ؛ « وليتك » اى قربت منك من الولى بمعنى الفرب او بتوليت المرك .

الحديث الثالث: موثق. وإبنا سابور احدهما ذكرياكما سيأتي، والاخن

يعقوب ، عن سعيدبن يسارأنّه حضر أحدابني سابور وكان لهما فضل و ورع وإخبات فمرض أحدهما وما أحسبه إلاّ. ذكريّا بن سابور قال : فحضرته عند موته فبسط يده ثم قال : ابيضّت يدي يا على ، قال : فدخلت على أبي عبد الله الما قبل و عنده عند بن مسلم قال : فلمنّا قمت من عنده ظننت أن عنها يخبره بخبر الر جل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال : أخبرني عن هذا الر جل الذي حضرته عند الموت أي شيء سمعته يقول قال : قلت بسط يده ثم قال : ابيضنت يدي ياعلي ، فقال أبوعبد الله يه والله رآه ، والله رآه ،

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على عن على بن سنان عن عمّاد بن مروان قال: حدثنى من سمع أباعبدالله عليه يقول: منكم والله يقبل ولكم والله يغفر ، إنه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السّرور و قرة العين إلا أن تبلغ نفسه ههنا و أو مأ بيده إلى حلقه و ثم قال: إنه إذا كان ذلك و احتضر حضره رسول الله عَلَيْهِ وَعلى عَلَيْهُم وجبر ثيل وملك الموت على المعلى المحليم على عليه عنول على المولالة إن هذا كان يحب الله و رسوله وأهل بيت رسوله فأحبته ويقول جبر ثيل لملك الموت: إن هذا كان يحب الله و رسوله وأهل بيت رسوله فأحبته ويقول جبر ثيل لملك الموت: إن "

يحيى كماسيأتى فى خبر اخرو سيأتى مدحه فى الروضة بسطام او زياد او حفص قال النجاشى: بسطام بن سابور ابوالحسين بن سابور الواسطى مولى ثقة ، و اخوته ذكريا و زياد وحفص ثقات كلّهم رووا عن الصادق ، والكاظم عَلَيْقَلَامُ .

قوله فاتبعنى الصَّادق لِجَلِيْكُم بعد قول عَيْل، او بالاعجاز و هو اظهر . وفي القاموس « اخبت » خشع وتواضع .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

قوله المبيني : « ان يغتبط » اى يصير مغبوطاً محسوداً ، اى يصير بحيث لوعلم احد حاله لا مله و رجاه واغتبطة ، وهو كناية عن حسن حاله . قال فى القاموس : الغبطة بالكسر حسن الحال والمسر"ة وقد اغتبط .

هذا كان يحب الله و رسول و أهل بيت رسول ه فأحبت و أدفق به ، فيدنو منه ملك الموت ، فيقول : يا عبدالله أخذت فكاك رقبتك أخذت أمان براءتك تمسلك بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا ؟ قال : فيوفيّقه الله عز وجل فيقول : نعم فيقول : وما ذلك ؟ فيقول : ولاية على بن أبي طالب عليه ، فيقول : صدقت أمّا الذي كنت تدجوه فقد أدر كنه ، أبش بالسلف الصالح مرافقة رسول الله وَالمَّا الذي كنت ترجوه فقد أدر كنه ، أبش بالسلف الصالح مرافقة رسول الله وَالمَّا الذي وفاطمة على وفاطمة على المناف الله على وفاطمة على المناف الله والمناف الله والله والمناف الله والمناف المناف الله والمناف الله والمناف الله والمناف الله والمناف الله والمناف المناف الله والمناف المناف المناف المناف المناف اله والمناف المناف المن

ثم بنزل بكفنه من الجنة وحنوطه من الجنة بمسك أذفر ، فيكفن بذلك الكفن ويحنط بذلك الحنوط ثم يكسى حلّة صفراء من حلل الجنة فاذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها ، ثم "يفسح له عن أمامه مسيرة شهر و عن يمينه و عن يساده ، ثم" يقال له : نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح و ريحان وجنة نعيم و رب" غير غضبان ، ثم " يزور آل يّن في جنان رضوى فيأ كل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحد ث معهم في

قوله على اخذت » استفهام و «فكاك الرقبة» اشارة الى قوله تعالى ( فك وقبه ) و فسر فى اخبار كثيرة بالولاية اذ بها تفك الرقاب من النار « و امان براءتك » اى ما يصير سبباً للامان و البراءة من النار . وقوله « فى الحياة الديبا» متملّق بالافعال الثلاثة على التنازع .

قوله على النبي و الا اسلف الى مرافقة السلف الصالح النبي و الا است فقوله «مرافقة » بدل او عطف بيان للسلف الصالح ، و يمكن ان يقرأ مرافقة بالتنوين ليكون تميزاً ورسول الله مجروراً لكونه بدلا او عطف بيان للسلف ، وعدم رؤيتنا للكفن والحنوط كعدم رؤية الملائكة والجن لكونهم اجساماً لطيفة براهم بعض ولابراهم بعض ، و دبتما يرتكب فيه التجو " و « رضوى » اسم الموضع الدي فيه جنة الد "يا ، وفي القاموس : رضوى كسكرى جبل بالمدينة وموضع .

مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فاذا قام قائمنا بوشهم الله فاقبلوا معه يلبون زمراً زمراً فعند ذلك يرتاب المبطلون و يضمحل المحلون و قليل ما يكونون، هلكت المحاضير و نجى المقربون من أجل ذلك قال رسول الله على المبلئ العلى المبلئ أنت أخى و ميعاد ما بينى و بينك وادي السالام، قال: و اذا احتضر الكافر حضره رسول عَنْهُ الله و على المبلئ و و جبرئيل المبلئ و ملك الموت المبلئ فيدنو منه على المبلئ فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضا اهل البيت فأبغضه، و يقول رسول الله عنه على المبلئ فيقول بين رسوله فابغضه، عنه و المبلئ المبلئ فيقول جبرئيل، يا حبرئيل، إن هذا كان يبغض الله و رسوله و أهل بيت رسوله فابغضه فيقول جبرئيل، ياملك الموت إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه واعنف عليه، فيدنو منه ملك الموت فيقول: ياعبدالله أخذت فكاك رهانك، أخذت واعنف عليه، فيدنو منه ملك الموت فيقول: ياعبدالله أخذت فكاك رهانك، أخذت أمان براءتك تمساكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا، فيقول: لا، فيقول: أبشر ياعدوالله بسخط الله عز وجل وعذا به والنار، أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك، ثم

قوله عليه : » وميعاد » ظاهر ان النبي عَلَيْنَاللهُ يرجع ايضاً في الرجعة ، كما تدل عليه اخبار اخر و « وادى السلام » النجف . ويحتمل ان يكون تلاحق الارواح

يسل " نفسه سلا "عنيفاً ، ثم يوكل بروحه ثلاثمائة شيطان كلهم يبزق في وجهه ويتأذ "ي بروحه ، فاذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الناد فيدخل عليهمن قيحها ولهبها .

۵- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبدالرحيم قال : قلت لا بي جعفر الملك ، عن عبدالرحيم قال : قلت لا بي جعفر الملك ، حدثني صالح بن ميثم، عن عباية الا سدى أنه سمع علياً لملك يقول : والله لا يبغضني عبد أبداً يموت على بغضى إلارآني عند موته حيث يكره ولا يحب عبد أبداً فيموت على حب إلارآني عند موته حيث يحب . فقال أبو جعفر لملك : نعم و رسول الله على حب إلارآني عند موته حيث يحب . فقال أبو جعفر لملك : نعم و رسول الله والمدين .

عد يه بن يحيى عن أحمد بن يه ، عن على بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن يحيى بن سابود قال : سمعت أبا عبدالله الملكي يقول في الميت : تدمع عينه عند الموت ، فقال : ذلك عند معاينة وسول الله والماتي فيرى ما يسره ثم قال : أماترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عينه لذلك ويضحك .

٧ حيد بن ذياد ، عن الحسن بن على الكندي ، عن غير واحد ، عن ابان بن عثمان ، عن عامر بن عبدالله جداعة ، عن أبى عبدالله عليه قال : سمعته يقول : إن " النفس إذا وقعت في الحلق أتاه ملك فقال له : يا هذا \_ أويا فلان \_ أما ما

هناك بعد مفارقة الابدان فائه ورد في الاخبار ان مناك مجتمعهم، والاول اظهر، و قال في النهاية : القيح سطوة الحرفورانه ويقال بالواو، و في القاموس : اللهب اشتعال النار اذا خلص من الدخان .

الحديث الخامس: مجهول.

الحديث السادس: حسن.

الحديث السابع: مرسل، مختلف فيه.

كنت ترجوفاً يسمنه وهو الرجوع إلى الدنياواً ما كنت تخاف فقد أمنت منه.

٨- أبان بن عثمان ، عن عقبة أنه سمع أبا عبدالله عليه يقول : إن "الر"جل إذا وقعت نفسه في صدره يرى، قلت : جعلت فداك وما يرى؟ قال : يرى رسولالله عليه في فيقول له رسول الله وأله أبشر ثم "يرى على بن أبي طالب عليه في فيقول : أنا على بن أبي طالب الذي كنت تحبه تحب أن أنفعك اليوم ، قال : فلت له : أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم " يرجع إلى الدنيا ؟ قال : لا ، قلت له : أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم " يرجع إلى الدنيا ؟ قال : لا ، إذا رأى هذا أبداً مات وأعظم ذلك ، قال : و ذلك في القرآن قول الله عز وجل " : « الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة الدنيا و في الاخرة لاتبديل لكمات إلله » (١) .

٣- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي "عن ابن أبي يعفورقال : كان خطّاب الجهني خليطاً لنا وكان شديدالنسب لال عبن عليه أعوده للخلطة لال عبن عليه أعوده للخلطة و التقيية فاذا هيو مغمى عليه في حداً الموت فسمعته يقول : مالى و لك يا على ،

والمراد بالنفس نفس المؤمن او مطلقا فالمراد بقوله: « وامنا ما تنحاف » اى من امور الدنيا فلاينافى خوف الكافر من عذاب الاخرة ، فيكون الغرض يأسهمن الدنيا بالكليّة .(١)

الحديث الثامن: مرسل كالحسن.

قوله عِلْمُ عَلَيْكُم : « أبدأ » أى هذا دائماً لازم للموت .

قوله « واعظم ذلك » يحتمل ان يكون هذا كلامه عليه ، والمراد ان الميت يعد ذلك امراً عظيماً ، اومن كلام الراوى والمراد انه عليها اعظم كلامى واستغرب ما قلت له من جواذ الرجوع الى الدنيا بعدرؤية ذلك ، وهو اظهر .

الحديث التاسع: ضعيف على المشهود.

<sup>(</sup>١) يونس: ۶۴ .

فأخبرت بذلك أبا عبدالله عِلِيْكُ فقال أبو عبدالله عِلِيْكُم : رآه و ربّ الكعبة رآه و ربّ الكعبة .

• ١- سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سمعت أبا عبدالله عليه يقول : إذا بلغت نفس أحد كم هذه قيل له ، أمّا ما كنت تحدر من هم الدنيا و حزنها فقد أمنت منه و يقال له : رسول الله عَلَيْنَ وعلى عَلِيْكُ وفاطمة عَلَيْكُ أمامك .

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد، عن على "، عن على "، عن على بن الفضيل، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه يقول : إن "آية المؤمن إذا حضره الموت يبياض وجهه أشد من بياض لونه ويرشح جبينه و يسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه ، وإن "الكافر تخرج نفسه سلا" من شدقه كزبدالبعيراو كما تخرج نفس البعير .

١٢ ـ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن خالد ؛ والحسين بن سعيد جميعاً عن القاسم بن على ، عن عبدالسمد بن بشير ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالسه الله عن القاسم بن على الله من أحب " لقاء الله أحب " الله لقاءه و من أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه ؟ قال : نعم ، قلت : فوالله إنا لنكره الموت ، فقال : ليس ذلك حيث تذهب إنها ذلك عند المعاينة إذاراً ى ما يحب " فليس شيء أحب " إليه من أن يتقدم تذهب إنها ذلك عند المعاينة إذاراً ى ما يحب " فليس شيء أحب " إليه من أن يتقدم

الحديث العاشر: ضعيف على المشهود.

قوله لِلْبُنْكُمُ : « امامك » اى ستلحق بهم ، او انظر آليهم .

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهود.

وقال في الصحاّح ، الشدق جانب الفم ، يقال نفخ في شدقيه ، و قال الزبد زبد الماء والبعير والفضاة وغيرها وزبد شدق فلان و تزبد بمعنى .

الحديث الثاني عشر: ضيف.

والله تعالى يحب. لقاءه و هو يحب لقاء الله حينئذ و إذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله يبغص لقاءه.

المستهل ، عن من الأشعري ، عن من بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المستهل ، عن من بن حنظة قال : قلت لا بي عبدالله المبينية : جعلت فداك حديث سمعته من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك قال : وما هو ؟ قلت : زعموا أنه كان يقول ؟ أغبط مايكون امر عبما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه ، فقال : نعم اذاكان ذلك أناه نبي الله وأتاه على وأناه جبر أبيل وأتاه ملك الموت عليه إن فيقول : ذلك الملك لعلى " علي إن " فلانا كان مواليا لك ولا هل بيتك ، فيقول : نعم كان يتولانا و يتبر عمن عدو أنا فيقول ذلك عبي الله لجبر أبيل فيرفع ذلك جبر أبيل إلى الله عز وجل " .

١٠ وعنه ، عن صفوان ، عن جارود بن المنذر قال : سمعت أباعبدالله عليه عليه عن معنوان ، عن جارود بن المنذر قال : سمعت أباعبدالله عليه عنه .

۱۵ ـ عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبّل بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّصر بن سويد ، عن يحيى الحلبي " ، عن سليمان بن داود ، عن أبى بصير قال :

قوله لِبُنْتُمُ ﴿ ذَلَكُ الْمُلَكُ » أَى مَلَكُ الْمُوتَ.

قوله عليكم : « فيرفع ذلك » اى هذا الكلام او روح المؤمن .

الحديث الرابع عشر: صحيح.

الحديث الخامس عشر: موثق.

قوله عز وجل : ( فلولا اذا بلغت الحقوم ) (١) اى النفس ( و انتم حينتذر تنظرون ) حالكم والخطاب لمن حول المحتضر ، والواو للحال ( ونحن اقرب ) اى اعلم ( اليه ) اى المحتضر ( منكم ) عبد عن العلم بالقرب الذي هو اقوى سبب

الحديث الثالث عشر: مجهول.

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٨٢ - ٨٧ .

قلت لابى عبدالله عليه عن قوله: عن وجل : « فلولا إذا بلغت الحلقوم \_ إلى قوله \_ إن كنتم صادقين » فقال ، إنها إذا بلغت الحلقوم ثم اري منزله من الجنة فيقول: رد وني الدنيا حتى أخبر أهلي بما أدى ، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل .

۱۶ سهل بن زیاد ، عن غیر واحد من أصحابنا قال : قال : إذا رأیت المیت قد شخص ببصره و سالت عینه الیسری و رشح جبینه و تقلّصت شفتاه و انتشرت منخراه فأی شیء رأیت من ذلك فحسبك بها .

وفي رواية اخرى و إذا ضحك أيضاً فهو من الدلالة ، قال : و إذا رأيته قد

الاطلاع (ولكن لاتبصرون) اى لاتدركون كنه مايجرى عليه (فلولا ان كنتم غير مدينين) اى مجزيتين يوم القيمه او مملوكين مقهودين ، من دانه اذا اذلة واستعبده واصل التركيب للذل والانقياد (ترجعونها) ترجعون النفس الى مقرها وهو عامل الظرف و المحضض عليه بلولا الاولى ، و الثانية تكرير للتوكيد وهي بما فى جيزه دليل جواب الشرط والمعنى ان كنتم غير مملوكين مجزيتين كمادل عليه جحدكم افعال الله و تكذيبكم بآياته (ان كنتم صادقين) فى تعطيلكم فلولا ترجعون الارواح الى الابدان بعد بلوغها الحلقوم.

الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهود.

وقال في النهاية : شخوص البصر ارتفاع الاجفان الى فوق و تحديد النظر وانز عاجه .

قوله عِلِيّكُم : « قد خمص » وفي بعض النسخ غمض ، قال في القاموس : خمص الجرح والخمص سكن ورمه، وخمص البطن مثلثة الميم خلا، وقال: الغامض المطمئن من الارض وقد غمض المكان غموضاً و ككرم ، وعلى التقديرين المراد ظهور الضعف في الوجه وانخسافه، وفي بعض النسخ حمض بالحاء المهملة والضاد المعجمة ، وحموضة الوجه عبوسه ، ولعله اظهر .

خمص وجهه وسالت عينه اليمني فاعلم أنه.

# ﴿ باب ﴾

### \$ ( اخراج روح المؤمن والكافر ) 4

القمى قال: سمعت أبا عبدالله المجليل يقول: إن الله عنى عن يونس ، عن إدريس القمى قال: سمعت أبا عبدالله المجليل يقول: إن الله عز وجل مأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهو ن عليه ويخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس: لقدهد دعلى فالان الموت و ذلك تهوين من الله عز وجل عليه ، وقال: يصرف عنه إذا كان مست سخط الله عليه أوممن أبغض الله أمره أن يجذب الجذبة التي بلغتكم بمثل السفود من السوف المبلون فيقول الناس: لقد هو ن الله على فلان الموت.

قولد عِلِيّهُ : « فاعلم اند » اى من اهل النار ، اوانه مات . باب اخر اج روح المؤمن والكافر

**الحديث الأول :** حسن .

قوله إلي المراد الله الموت فيل المراد الله ياس بان يربه منزله من الجنت ثم يرد عليه روحه ليرضى بالموت لذلك فمان نزعه فيزعم الناس انه شد د عليه . والكافر يصرف عنه اى هذا الرد " . واقول الأظهر أن يقال : المراد الله يرد عليه روحه مر " بعد اخرى وينزع عنه ليخف بذلك سيئاته و لايعلم الناس انه سبب للتخفيف والكافر بخلاف ذلك ، وما قيل : \_ من ان " قوله « يصرف عنه » جملة حائية من كلام الر "اوى ان يصرف عنه السوء \_ فلا يخفى ما فيه ، وقيل : يصرف عنه جملة إستينافية مؤكد " تقوله « وذلك تهوين من الله » اى يصرف الله السوء عن المؤمن ، ويحتمل ان يكون المراد انه يرد الروح الى جسده بعد قرب النزع مرة بعد اخرى لئلا يشق عليه مفارقة الد "نيا دفعة فيهون عليه ، والكافريصرف عنه ذلك بعد اخرى لئلا يشق عليه مقارقة الد "نيا دفعة فيهون عليه ، والكافريصرف عنه ذلك والله يعلم . وقال في الصحاح : السقود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم

٧- عنه ، عن يونس ، عن الهيثم بن و اقد ، عن رجل ، عن أبى عبدالله على الله عنه الله عنه على دجل دسول الله عنه الله على دجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال : يا ملك الموت ادفق بصاحبي فائه مؤمن ، فقال : أبشر ياعلى فائلى بكل مؤمن دفيق ، واعلم يا على أنى أقبض دوح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول : ما هذا الجزع فوالله ما تعجلناه قبل أجله وماكان لنا في قبضه من ذب فان تحتسبوا وتصبروا تؤجروا وإن تجزعوا تأثموا و توزروا ، و اعلموا أن لنافيكم عودة ثم عودة فالحذر الحذر إنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر و لاوبر إلا و أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مر ان ولا نا أعلم بصغيرهم و كبيرهم منهم و أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مر ان ولا نا أعلم بصغيرهم و كبيرهم منهم بأنفسهم ولو أددت قبض دوح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني دبتي بها ، فقال دسول الله عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن على السول الله ونحتى عنه ملك الموت الملس .

٣ على بن ابر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضَّل بن صالح ، عن حابر ، عن أبي جعفى المبيِّكُم قال : حضر رسول الله عَلَيْمُ وجلاً من الا نصار و كانت

الحديث الثاني: مرسل.

قوله « ولاوبر» اى سكان الخيام من الوبر والشعر، وقال الشيخ البهائى (ره) لعل المرادبتصفيّح ملك الموت انه ينظر الى صفحات وجوهم نظر المترقيّب لحلول آجالهم، والمنتظر لامر الله سبحانه فيهم.

قوله المُلِيِّكُم : « روح بعوضة » قيل هذا يدل على ان قبض روح الحيوانات ايضاً مفو ض اليه المِلِيِّكُم وفيه نظر ، فتامل .

. قوله عليه : « لقنته » اى عندالموت .

الحديث الثالث: ضعيف.

له حالة حسنة عند رسول الله عَلَى الله فعضره عند موته فنظ إلى ملك الموت عند رأسه فقال له رسول الله عَلَى الله على الموت: يا عنى طب نفساً وقر عيناً فانتى بكل مؤمن رفيق شفيق، واعلم يا عن أنتى لا حضر ابن آدم عند قبض روحه فاذا فبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك فأتنحى في جانب الدار و معى روحه فأقول لهم: والله ما ظلمناه ولا سبقنا به أجله ولا استعجلنا به قدره وما كان لنا في قبض روحه من ذنب، فان ترضوا بما صنع الله به وتصبروا تؤجر وا وتحمدوا وإن تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتوزروا و مالكم عندنا من عتبى وإن لنا عند كم أيضاً لبقية وعودة فالحذر الحذر ، فما من اهل بيت مدر و لاشعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مر ات عند مواقيت الصلاة عنى لانا أعلم منهم بأنفسهم ولوأنتي يا عن أودت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتى يكون الله وأن عن موته في الامر بقبضها و إنتي لملقن المؤمن عند موته في الله قبطة أددت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتى يكون الله وأن عن موته في الله قبطة والنه عنه المؤمن عند موته في كل يوم خمس مر الله قبطة المؤمن عند موته في كل الله وأن لا إله إلا الله وأن عن موله الله عناه الله عنه الله وأنه المؤمن عنه موته الله الله وأنه وأنه الله وأنه الله وأنه والله وأنه والله وا

وفي القاموس : عينه تقرُّ بالكسر والفتح قرُّة ويضمٌ و قروراً بردت وانقطع بكاؤها اورات ما كانت متشوَّقة اليه .

قوله عليه : « ومعى روحه »لايخفى ان كثيراً من هذه الاخبار يدل ظاهراً على تجسّم الر وح ، وباب التاويل واسع لمن اراد .

قوله إلي النهاية: «من عتب » و في بعض النسخ من عتبى ، قال في النهاية: عتبه يمتبه عتباً وعتب عليه يعتب ويعتب معتباً ، الاسم المعتب بالفتح والكسر من الموجدة والغضب واستعتب طلب ان يرضى عنه، ومنه الحديث «ولا بعدالموت من مستعتب» اى ليس بعدالموت من استرضاء و العتبى الر جوع عن الذنب و الاساءة ، انتهى ، ولعل المعنى اذا فعلتم ذلك ومتم عليه فلاينفعكم الاستعتاب والاسترضاء ، اوليس لكم علينا من عتاب، اوليس لكم ان تطلبوامنا ارجاع ميتكم الى الد يا. والثانى انعا هو على النسخة الاولى .

## ﴿ باب ﴾ ۞( تعجيل الدفن )۞

١- أبوعلى "الأشعرى"، عن على بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر إلليكم قال: قال رسول الله وَالله وَالله على الناس لا ألفين "رجلاً مات له ميت فانتظر به الصبح ولارجلاً مات له ميت نهاراً فانتظر به الله الله الله عجم الله الله عملوا بهم إلى مضاجعهم به الله ، لا ننتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولاغروبها، عجملوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله ، فقال الناس : وانت يا رسول الله يرجمك الله .

٢- على بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبى عن موسى بن عيسى ، عن على بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : إذا مات الميت أول النهاد فلايقيل إلا في قبره .

#### باب تعجيل الدفن

الحديث الأول: ضيف.

قوله على القين » و في بعض النسخ لا الفين اى لا اجدن و على النسختين يحتمل الاخباروالانشاء .

قوله عِلِيُّمُ : « لاتنتظروا بموتاكم» أي لا تؤخروا تجهيزهم لكراهة الصلاة في هذه الاوقات ، او غير ذلك .

قوله عليه : « فرحك الله » اى استجيب دعاؤنا فرحك الله ، والظاهر انهكان فى بعض النسخ بدل \_ يسرحك الله \_ فجمع بينهما بقرينة انه ليس فى بعضها \_ فرحك الله \_ .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهود .

قوله ﷺ : «فلا يقيل » من القيلولة قال في القاموس : قال قيلاً و قائلة و قيلولة ومقيلاً وتقيل ً نام فيه فهو قائل

# پ باب نادر پ

الله على بن عن مالح بن أبى حمّاد، و الحسين بن عن ، عن معلّى بن عن جمّاد، و الحسين بن عن ، عن معلّى بن عن جميماً ، عن الوشّاء ، عن أجمد بن عائذ ، عن أبى خديجة ، عن أبى عبدالله الملك قال: ليس من ميّت يموت ويترك وحده إلا "لعب به الشيطان في جوفه .

## ﴿ناب﴾

### الحائض تمرض المريض ) المريض عنه

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن على بن أبى حزة قال : قلت لا بى الحسن المليم : المرأة تقمد عند رأس المريض وهي حائض في حد " الموت ؟ فقال : لابأس أن تمر "ضه فاذا خافو اعليه وقرب ذلك فلتتنح " عنه وعن قربه فان " الملائكة تتاذ "ى بذلك .

#### باب نادر

### الحديث الأول: ضعيف على المشهود ،

وكان المراد بلعب الشيطان ارسال الحيوانات والديدان الى جوفه، ويحتمل ان يكون المراد بقوله « يموت حال الاحتضار » اى يلعب الشيطان فى خاطره بالقاء الوساوس والتشكيكات .

#### باب الحايض تمرض المريض

الحديث الاول: موثق او حسن.

وقوله: « وهي حايض » حال عن ضمير الفاعل في تقعد وفي حد الموت عن المريض. وقال الجوهرى: يقال مر "ضته تمريضاً اذا قمت عليه في مرضه، انتهى. والامر بالتنجي محمول على الاستحباب على المشهود.

# ﴿ باب ﴾ \$(غسل الميت)\$

الله على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله المليّا قال: إذا أردت عسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مر ات بالسيّدر ثم سائر جسده وابداً بشقيه الأيمن ، فاذا أردت أن تغسل فرجه فنخذ خرقة نظيفة فلفيها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج المييّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فاذا فرغت من غسله بالسيّدر فاغسله مر ق اخرى بماء وكافور و شيء من حنوطه ، ثم أغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في من حنوب ثم جفيفته .

#### باب غسل الميت

الحديث الأول: حسن.

ويدل على لزوم ستر عورة الميت ، و استحباب غسل بدى الميت الى الزندين قبل الغسل ، والظاهر ان غسل الرأس هنا من الغسل لامن مقدماته ، وكذا غسل الفرج .

قولد عليه : « فلفتها » قال في الحبل المتين : (ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على بده ممنّا لاخلاف في رجحانه عند غسل فرج المينّت ، قال شيخنا في الذكرى: وهل يجب؟ يحتمل ذلك لان " المس" كالنظر بل اقوى ، ومن ثم " نشر حرمة المصاهرة دون النظر امنّا باقى بدنه فلا تجب الخرقة قطعاً وهل يستحب ، كلام الصادق المبليكي يشعر بد )

قوله على الذريرة ، قال في الله الذريرة ، قال في القاموس : الحنوط كمبور وكتاب كل طيب يخلّط للميت.

۲ - على بن يحيى . عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ؛ و على بن خالد، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبى عبدالله الملية على قال : سألته عن غسل الميت فقال ؛ اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟قال: نعم ، قلت ؛ يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته

الحديث الثاني: صحيح.

قوله إلي «بماء و سدر» استفيد منه اشتراط بقاء ماء كل من الخليطين على الاطلاق كما هومقتضى اطلاق لفظ الماء واستدل العلامة على ذلك بان الغرض هو التطهير والمضاف غير مطهر، وقال الشهيد ( وه ): ان المفيد ( وه ) قدر "السدر برطل و نحوه ، وابن البر "اج برطل و نصف و اتنقق الاصحاب على ترعينة و هما يوهمان الاضافة ويكون المطهر هوالقراح ، والغرض من الاو "لين التنظيف وحفظ البرن من الهوام بالكافورلان " وايحته تردها، انتهى . وماتضمته من اضافة الذريرة الى الكافور محمول على الاستحباب، ولعل "في قوله الملي : « ان كانت » نوع اشعار بعدم تحتشمها ، والحراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شيء حتى الطين القليل الغير المخرج له عن الاطلاق ، على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغوية القراح هو الذي لايشو به شيء ، وقد دل "على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر بعض الاحاديث وجوب ذلك وربما حمل على تا كدالاستحباب والظاهر عدم احتياج طهارة القميص الى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت .

والذريرة على ما قاله الشيخ في البيان: فتات قصب الطيب، وهو قصبيجاء به من الهندكانه قصب النشاب. وقال في المبسوط و النهاية: يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهمله، او بفتح القاف واسكان الميم. و قال ابن ادريس: هي نبات طيب غير الطيب المعهود و تسمني القمحان بالضم و التشديد.

وقال: احب من غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله .

٣ عد " من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على " بن رئاب ، عن الحلبي " قال: قال أبو عبدالله الميت ثلاث غسلات مر " قال بالسدر ومر " قال بالماء يطرح فيه الكافور ومر " قاخرى بالماء القراح ثم " يكفن ، وقال: إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاث أثواب أحدها دداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت : ولم كتب هذا ؛ قال : مخافة قول الناس ، وعصي بناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الارض من أجل أنه كان بادناً و أمرني أن أرفع القبر من الارض أدبع أصابع مفر "جات ، وذكر أن " رش" القبر بالماء حسن .

۴ ـ عنه ، عن عن الله الكاهلي قال : سألت أباعبدالله الملك عن عبدالله الكاهلي قال : سألت أباعبدالله الملك عن غسل الميت، فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين

وقال المحقق في المعتبر : انها الطيب المسحوق .

قوله اللَّيْكُمُ : « أَنْ يَلْفَ » أَى لَاجِلُ الْعُورَةُ أَوْ مَطْلَقًا كُمَا فَهُمُهُ الشَّهِيدُ(ره). الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .

قوله الله عليه على المادة على المادة المجهول ، وبدل عليه روايات آخر .

قوله عليه « مخافة قول الناس » اى ليكون له عدراً فى ترك ما هو المشهور عندهم او يكون المرادقول الناس فى امامته فان الوصية علامة الامامة.

قوله عِلَيْكُم «كان بادناً » اى تركنا اللحد لانبه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهنية اللحد بقدر بدنه لرخاوة الارض. وقال فى الصحاح بدن الرجل بالفتح فهو يبدن بدناً اذا ضخم وكذلك بدن بالضم يبدن بدانه فهو بادن وامرأة بادن ايضاً.

الحديث الرابع: ضميف على المشهور ، والضمير داجع الى سهل .

مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثمَّ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، ثم " تحو"ل إلى رأسهوا بدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم "ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ورجهه واغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعماً ثم اضجعه على شقَّه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قر مه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثمرد وإلى جنبه الايمن حتمي يبدولك الايسر، فاغسله مابين قرنه إلى قدميه و امسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات [ثمُّ ردٌّ، إلى قفاه ، فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كماصنعت أو "لـ مر"ة ، اغسله ثلاث غسلات] بماء الكافور و الحرض وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ثم "تحوال إلى رأسه فاصنع كما صنت أولا بلحيته من جانبيه كلاهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم ّ رداه الى الجانب الايسر حتى يبدولك الايمن فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلات غسلات ثم "رد" مإلى الجانب الايمن حتى ببدو لك الايسر فاغسلهمن قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات وادخل يدك تحتمنكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه طاهرة كلماغسلت شيئاً منه أدخلت بدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم "رد" وإلى ظهر وثم "اغسله بماء قراح كماصنعت أو "لا تبدأ بالفرج ثم "تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كماصنعت أولابماءقر احثم آذره بالخرقة ويكون تحتها الفطن تذفره به اذفاراً قطعنا كثيراً ثمَّ تشدٌّ. فخذيه على القطن بالخرقةشد ّاً شديداً حتمَّى لاتخاف أن يظهر شيء وإيمَّاك أن تقعده أوتغمز بطنه و إياك أن تحشو فيمسامعه شيئًا فان خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيَّر ثم قطناً و إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئًا ولا تخلُّل أظافير. وكذلك غسل المرأة .

قوله على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور » في التهذيب هكذا ثلاث غسلات ثم "رد"ه على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت او "ل مر"ة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور ، و هو الصواب ولعله سقط من نساخ الكتاب .

٥ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهم كالله قال : إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عودته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم بكن عليه قميص ، فألق على عورته خرقة و اعمد إلى السُّدر فصيَّره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته و اعزل الرغوة في شيء و صب الاخر في الاجانة التي فيها الماء ثم أغسل يديه ثلاث مر "ات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه و نقله ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد أنلايدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماءمن نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مر"ات وادلك بدنه دلكاً رفيقاً وكذلك ظهر ، وبطنه ثم اضجعه على جانبه الايمن وافعل به مثلذلك ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الانية وألق فيه حمات كافوروافعل به كما فعلت في المرة الاولى، ابدأ بيديه ثمٌّ بفرجه وامسح بطنهمسحاً رفيقاً فان خرج شيء فأنقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر و اغسل جنبه الايمن وظهره وبطنه ثم اضجعه على جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر كما فعلت أو ّل مر "ة ثم اغسل يديك إلى المرفقين و الانية و صب فيها الماء القراح و اغسله بماء قراح كما غسَّلته في المر"تين الاو"لتين ثمَّ نشَّفه بثوب طاهر واعمدإلى قطن فذر" عليه شيئاً من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن فيدبره المَّلا يخرج منه شيء وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشد ها من حقويه وضم فخذيه ضماً شديداً و لفتها في فخذيه ،ثم الخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الايمن و أغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبته لفيّاً شديداً.

الحديث الخامس: مرسل.

ع ـ على بن يحيى ، عن العمر كي بن على "، عن على " بن جعفر ، عن أخيد أبي الحسن علي الله عن ألب عن ألب الله عن الميت حل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس و إن ستر فهو أحب إلى ".

### ﴿ باب ﴾

#### الميت و تكفينه ) الميت و تكفينه

۱ \_ على" بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم كاليكا قال : في تحنيط الميت و تكفينه قال : ابسط الحبرة بسطاً ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه وترد مقد م القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين رفي وسط راحتيه ثم يحمل فيوضح على قميصه و يرد مقد م القميص عليه و يكون

الحديث السادس: صحيح ـ

#### باب تحنيط الميت و تكفينه

الحديث الأول: مرسل.

وقال في القاموس: الحبرة كعنبة ضرب من بروداليمن ذكره الفيروز آبادى، ويدل الخبر على استحبابه كما ذكره الاصحاب وتر دمقد مقدم القميص عليه اى تلف مقدمه لتبسط على وضع بعد وضعه عليه و المشهود اختصاص الحنوط بالمواضع السبعة. وزاد المفيد، وابن ابى عقيل الانف والصد د، والصد وق البصر والسمع والفم والمفاصل والخبر يدل على المفاصل وهو احوطوان كان الظاهر الاستحباب، وفي القاموس كفته القميص الضم ما استداد حول الذيل.

والمشهورفي الجريدة كونها قدرعظم الذراع ، وقيل ذراع ، وروى الصدوق التخيير بين الذراع والشبر ، وقال ابن ابي عقيل : مقدار كل واحدة اربع اصابع

القميص غير مكفوف ولا مزرورويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممنّا يلي الساق ونصف ممنّا يلي الفخذ و يجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا يجعل في منخريه ولا في بصره و مسامعه ولا على وجهه قطناً ولاكافوراً ؛ ثمّ يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ثمّ يلقى فضل الشق الايمن على الايس و الايس على الايمن ثمّ يمدّ على صدره.

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ،
 عن زيد الشحام قاك ؛ سئل أبو عبد الله عليه عن وسول الله عَلَيْنَ أَلَهُ بم كفّن قال: في ثلاثة أثواب ثوبين صحارية ، وبردحبرة .

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عنأحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عنسماعة، عن أبى عبدالله إليام قال : إذا كفينت الميت فذر على كل موب شيئاً من ذريرة وكافور .

فما فوقها ، واختلف في موضعهما ، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقاً بالجلد في الايمن ، و الاخرى في الايسر كذلك فوق القميص ، و ذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرىعند الورك بين القميص والازار ، وقال الجعفى: موافقاً لما في هذا الخبر ، و قال في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك و هو استحباب وضعها مع الميت في كفنه او في قبره باي " هذه الصور شئت ولابأس به . قوله بالميالي : «ولا على وجهه » اى سوى الجبهه والانف، والاخبار في تحنيط المسامع مختلفة ، وقد يحمل اخبار المنع على الادخال ، واخبار الا مرعلي جعله

عليها، ويكمن حمل الأمر على التقييّة.

الحديث الثاني: ضيف.

وقال في الحبل المتين: البردبالضم ثوب مخطّط وقديطلق على غير المخطّط ايضا، والحبرة كعنبة برد يماني، وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان.

الحديث الثالث: موثق، وحمل على الاستحباب.

على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله المجلّم قال : إذا أردت أن تحنط الميّت فأعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته و على صدره من الحنوط . وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء ، قال : وأكره أن يتبع بمجمرة .

۵ ـ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ؛ و على بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر الملكم : العمامة للميّت من الكفن وقال: لا إنها الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام "لا أقل" منه يوارى جسده كله فما ذا دفهو

الحديث الرابع: حسن .

وقال في الحبل المتين: الجار في قوله وعلى صدره متعلّق بمحذوف اى وضع على صدره ويحتمل تعلّقه بامسح وهو بعيد .

الحديث الخامس: حسن، و قال في المنتقى: ذكر العلامة في الخلاصة ان جماعة يغلطون في الاسنادعن ابر اهيم بن هاشم الى حمّاد بن عيسى فيتوهمونه حمّاد بن عثمان وابراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان و ببّة على هذا غير العلامة ايضاً من اصحاب الرّجال والاعتباد شاهد به، وقد وقع هذا الغلط في اسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندى الان للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص الخبر على ما وجدته في نسختين عندى الان للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السّند ان حمّاد بن عثمان لا يعهد له دواية عن حريز بل المعروف المتكر و واية حمّاد بن عيسى عنه.

قوله عليه هليه البس من الكفن » لان كفن الميت ما يلف به الجسد اوالكفن الواجب والاو لل اظهر كما سيأتي ، وتظهر الفائدة في سارقها وناذر تكفين الميت وامثالهما ، وقال في الحبل المتين : ماتضمنه هذا الخبر من تكفين الرجل في ثلاثة اثواب مما اطبق عليه الاصحاب سوى سلار فائه اكتفى بالواحد ، و الاحاديث الدالة على الثلاثة كثيرة ، واستدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه هذا الحديث من قوله عليه لا قوب تام " » لا اقل منه ، ثم " اجاب تارة " بحمل الثوب التام "على التقيد لانه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد . و اخرى بانه من عطف

سنّة إلى أن يبلغ خمسة أنواب فمازاد فهو مبتدع ، والعمامة سنّة وقال: أمرالنبي عَلَيْكُم النبي عَلَيْكُم وبعث إلينا الشيخ الصّادق عليه ونحن بالمدينة لمنامات أبو عبيدة الحدّاء بدينار وأمرنا أن نشترى له حنوطاً و عمامة ففعلنا.

ع ـ عد "ة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن أحمد بن على بن أبى نص ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبد الله المليق قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشد " بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة والعمامة لابد منهما و ليستا من الكفن .

٧ ـ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه قال : كتب أبي في وصيّته أن اكفيّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّى فيه يوم الجمعة وثوب آخر و قميص ، فقلت لابي : لمتكتب هذا ؟

الخاص على العام و هو كما ترى ، والنسخ فى هذا الحديث مختلفه ففى بعض نسخ التهذيب كما نقلناه و يوافقه كثير من نسخ الكافى و هو المطابق لمانقله شيخنا فى الذكرى ، وفى بعضها هكذا انما المفروض ثلاثة اثواب لااقل منه و هذه النسخة هى الموافقة لمانقله المحقق والعلامة فى كتبهما الاستدلالية ، ولفظ « تام " » فيها خبر مبتدأ محذوف اى وهو تام " ، وفى بعض النسخ المعتبرة من التهذيب « اوثوب تام " » بلفظة ـ او ـ بدل الواو وهى موافقة فى المعنى للنسخة الاولى على اول الحملين السابقين ، ويمكن حملها على حال الضرورة ايضاً .

قوله: « وبعث الينا الشيخ » اى الى الصَّادق عِليمُ (١).

الحديث السادس : ضيف على المشهور .

الحديث السابع : حسن .

وقال في المنتقى : رواه الشيخ متصللاً بطريقه عن على بن يعقوب ببقيله السند، وساق المتن ـ الى ان قال ـ فان قالوا كفنه في اربعة او خمسة فلا تفعل ، قال : و

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ و الظاهر ــ أى الامام الصادق عليه السلام .

فقال: أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا: كفيّنه في أدبعة أو خمسة فلا تفعل و عممني بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن إنّما يعد ما يلف به الجسد.

۸ على "، عن أبيه، عن ابن أبى عمير ، عن أبى أبوب الخزاذ ، عن عثمان النوا قال: قلت لا بنى عبدالله المبيرة المسلم الموتى ، قال: وتحسن ؟ قلت: إنسى اغسل فقال : إذا غسلت فادفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافود وإذا عمم منه فلا تعميم عمد الاعرابي، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشر هاعلى دأسه ثم "رد" ها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره .

۹ - جربن یحیی ، عن أحمد بن عبی ، عن الحسین بن سعید ، عن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان قال : قلت لا بی عبدالله المبیالی کیف أصنع بالکفن؟ قال : تؤخذ خرقة فتشد بها علی مقعدته و رجلیه ، قلت : فالاذار ؟ قال : إنها لاتعد شیئاً إنها

عمتنى بعمامة الى آخر الحديث ، ولا يخفى ان اسقاط كلمة قال قبل قوله وعمشه على ما في الكافى ليس على ما ينبغى ، وكانه من سهو النساخ .

الحديث الثامن : مجهول كالحسن .

ويمكن ان يكون المراد بعمة الاعرابي التي لاحنك لها كما فهم فيكون سؤال السائل عن ساير كيفيات العمامه، ويحتمل ان يكون المراد بعمة الاعرابي التي لايلقي طرفاها و هو الظاهر من اكثر الاخبار بل من كلام بعض الاصحاب واللغويين ايضاً كما حققناه في كتابنا الكبير.

الحديث التاسع: صحيح.

وقال في الحبل المتين: المراد بالازار المئزر و هو الذي يشد، من الحقوين الى اسافل البدن، وقدورد في اللغة اطلاق كل منهماعلى الاخر وانكان المعروف بين الفقهاء سيما المتاخرين ان الازار هوشامل كل البدن، واراد بقوله فالازار الاستفساد من الامام الميتم انه هل يستغنى عنه بهذه الخرقة ام لا، و يمكن ان

تصنع ليضم ماهناك لئلا يخرج منه شيءوما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل و ينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها وأسه وبرد فضلها على رجليه .

يكون مراده ان الازار هوالثالث من الاثواب وبه يتم الكفن المفروض فما هذه الر ابعة فاجابه بليك بانها غير معدودة من الكفن فلايستغنى بها عن شيء مناثوابه ولا يزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة ، وقال في مشرق الشمسين : يمكن ان يكون قوله بليك : « اذا غسل » اى اذا اديد تفسيله والاظهر ابقاء الكلام على ظاهره ، ويراد نزع القميص الذي غسل فيه ، و قدمر "حديثان يدلان على انه ينبغى ان يفسل الميت و عليه قميص ، واطلاق الكفن على القميص في قوله بليك « ثم الكفن يفسل الميت و عليه تسمية الجزء باسم المكل و «غير مزرور» اى خال عن الازراد و الثوب المكفوف ما خيطت حاشيته .

ولا يخفى ان هذا الحديث يعطى بظاهره ان العمامة من الكفن و قد ذكر الفقهاء في كتب الفروع انها ليست منه ، و فر عوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لالله حر ذللكفن لالها، وقددل حديث زرارة السّابق على خروجها عن الكفن الواجب . و قدروى في الكافي بطريق حسن عن الصادق على الها غير معدود من الكفن وان الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعدان يقدر لقوله عليه : « وعمامة »عامل آخر اي ويزاد عمامة و احو ذلك .

واعلم ان في كثير من النسخ \_ ويرد فضلها على رجليه \_ وهو سهو من قلم الناسخ ، وفي بعض الروايات و يلقى فضلها على صدره ، و قال في منتقى الجمان : لا يخفى ما في متن هذا الحديث من التصحيف و سيسما قوله في العمامة يرد فضلها على رجليه فائه تصحيف بغير توقيف ، وفي بعض الاخبار الضعيفة \_ يلقى فضلها على وجهه \_ وهو قريب لان صدره تصحيف رجليه لكن الحديث المتضمن كذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي ، والذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من

ابى عبد الله المجالة في العمامه للميت ؟ فقال : حنتكه .

۱۱ \_ عد " من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبى عبدالله المهلم قال : يكفّن الميئت في خمسة أثواب قميص لايزر عليه وإزار وخرقة يعصّب بهاوسطه وبرديلف "فيه وعمامة يعمر مبها ويلقى فضلها على صدوه .

١٢ \_ على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد،عن أبي عبدالله عِبْلِيم قال : الكافور هو الحنوط .

السندي ، عن جعفر بن بشير عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله عليك [لي] في كفن أبي عبيدة الحد اء : إنها الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .

١٤ ـ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عبل، عن عبل بن سنان ، عن دوادبن سرحان

طريقين احدهما برواية الكليني وفي الكافي في رواية معاوية بن وهب يلقي فضلها على صدره، وبالجملة فالغالب على اخبار هذا الباب قصور العبارة، او اختلافها.

الحديث ألعاشر: حسن.

والحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر: مرسل كالحسن.

و يدل على حصر الحنوط في الكافود لتعريف المبتدأ باللام و ضمير الفصل فلايجوز بالمسك وغيره.

الحديث الثالث عشر: مجهول.

قوله بِلَبِيَّى : «كما يصنع الناس» اى من الجنوط بالمسك قال فى المختلف : المشهود انه يكره ان يجعل مع الكافور مسك، وروى ابن بابويه استحبابه، انتهى. واقول : لعل روايه الاستحباب محمولة على التقيّة و الترك اولى .

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهود .

قال: مات أبوعبيدة الحدّاء وأنا بالمدينة فأرسل إلى آبوعبدالله الملكي بدينار وقال: اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أن الحنوط هوالكافور ولكن اصنع كما يصنع النّناس، قال: فلمنّا مضيت أتبعني بدينار وقال: اشتر بهذا كافوراً.

من أبان بن عثمان، عن عبدالر عن الحسن بن على الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن عبدالله عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله إلله عن الحنوط للميت ، قال : اجعله في مساجده .

الله على بن إبراهيم ، عن أبيه،عن النَّوفلي "، عن السكوني، عن أبي عبدالله على أن النبي عَلَيْكُم أن النبي الن

# ﴿ باب ﴾ \$( تكفن المرأة )\$

١- حيدبن ذياد، عن الحسن بن على الكندي "،عن غير واحد، عن أبان بن عثمان

قوله: « فلما مضيت» الظاهر ان هذا دينارآخر بعثه للكافور ، وكانالاو للمسك تقمة .

الحديث الخامس عشر: موثق.

و يمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الانف و الصدر ، اذ الاول يستحب في جميع السجدات ، والثاني في سجده الشكر .

الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهود.

والحنوط اما الكافورالاسراف والبدعه ، او المسك للنهى عن تقريبه الميت، أوالاعم .

#### باب تكفين المراة

الحديث الأول: مرسل كالموثق

والظاهر ان" الاربعة الباقية القميص، واللفافتان، وخرقة الفخذ، أوخرقة

عن عبدال من بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه في كم تكفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

٢ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته كيف تكفين المرأة ، فقال : كما يكفين الرجل غيرأنها تشد على ثدييها خرقة تضم الندي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مميا يصنع للرجال ويحشى الفبل والدبر بالفطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شداً شديداً .

٣- الحسين بن مين ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن مين بن مسلم ، عن أبي جعفر المليكي قال : يكفين الرسجل في

الثديين او النمط ، والاوَّل اظهر كما سيأتي في صحيحة ميِّل بن مسلم .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .

قوله الله عليه المناوط» اى يذر على القطن الكافور و الذرير. كما ورد في غيره .

الحديث الثالث: صحيح.

قوله بالمبيخ البهائي (ره) المنطق والمنطقة شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها مرسل الاعلى على الاسفل الى الركبة و الاسفل ينجر على الارض قاله صاحب القاموس، و لعل المراد به هنا المئزركما قال شيخنا في الذكرى، و قال بعض الاصحاب: لعل المراد ما يشدبها الثديان، و هو كما ترى لان كلام اهل اللغة يخالفه، و ايضاً التسمية بالمنطق يدل على انه يشد في الوسط لانه مأخوذ من المنطقة، وايضاً فالمئزرفي هذا الحديث غير مذكورفينبغي حمل المنطق عليه ،انتهى، واقول: الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فانها تشد على الوسط ولا يدل الاخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرب فيها. ثم ان بعض الاصحاب النمط، ولا يخفى ما فيه.

ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفَّافتين .

## 後いり

## الكفن و تسخين الماء ) الله الماء ) الله الماء ) الله الماء )

٧- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه قال : لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له الناد ولا يحنط بمسك .

٣\_ أحمد بن عبر الكوفي"، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن عبر بن سنان، عن

#### باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

الحديث الأول: حسن.

ويدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الاصحاب او تحريمه ، و قال في المختلف : قال الشيخ يكره ان تجمل الاكفان بالعود ، و استدال باجماع الفرقة و عملهم . و قال ابوجعفر بن بابويه : حنوط الرجل و المرأة سواء غير انه يكره ان تجمل اويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ، و الاقرب الاوال ، ثم ذكر دوايتين تدلان على الجوازو جملهما على التقياة ، والاحوط الترك .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور

وقيد بعض الاصحاب النهى عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدوق (ره) في الفقيه: (۱) قال ابو جعفر لِمُلِيَّكُم : لا يسخن الماء للميت ، وروى في حديث اخر « الا ان يكون شتاء بارداً فتوقى الميت مما توقى منه نفسك » .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

<sup>(</sup>١) الفقيه: ج ١ ص ٨٤ ـ الحديث ٥٢ و ٥٣ .

المفضّل بن عمر قال: و حدثنا عبدالله بن عبدالر حمن، عن حريز ، عن عمّ بن مسلم، عن أبي عبدالله لِللّه على قال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمّروا الاكفان ولا تمسحوا مو تاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن المينّت بمنزلة المحرم.

## ﴿ باب ﴾

# ( ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره )

١- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،عن أبي عبد الله عليه قال : أجيدوا أكفان موتاكم فانتها ذينتهم .

٢ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن أبي جمل بن أبي نصر ، عن أبي جملة ، عن جابر، عن أبي جعف علياً قال : قال رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم .

قوله ﷺ: « بمنزلة المحرم » اى فيما سوى الكافور .

الحديث الرابع: ضيف على المشهود.

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما بكره

الحديث الأول: حسن.

« فانها زينتهم » اى في الاخرة عندالبعث او في الدنيا عندالناس و يؤيد الاول ما سيأتي في خبر أبي خديجة .

الحديث الثاني : ضيف على المثهود.

ويدل على استحباب البياض للكفن كماذكره الاصحاب واستثنوا منه الحبرة كما سيأتى .

٣ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عمر وبن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه قال : قال النبي عَلَيْهُ الله من المبياض فألبسوه و كفّنوا فيه موتاكم .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكفن في كفنه ثوب كان يصلّى فيه نظيف فان " ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلّى فيه .

۵ أبو على الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن المبيّاء عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقى بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب مالم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكّفن به الميّت ؟ قال : لا .

ع عن عن الحسين ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحسين ، عن عبد

الحديث الثالث: ضعيف.

الحديث الرابع : مرسل .

قوله ﷺ : « كان يصلى فيه » على بناء الفاعل او المفعول ، والاو"ل اظهر . الحديث الخامس : مرسل .

والنهى عن الكفن لكونه حريراً و تجويز البيع والشراء لانه ليسَ وقفاً بل يحبس سنة ليكون بعده لسدنة البيت او يعمل من نماء ما وقف كذلك .

الحديث السادس: مختلف فيه ، و في هذا السند او في السند الاتي سهو كما يظهر بعدالتامل ، فتدبر .

وقال فى القاموس: يتنق فى مشربه وملبسه تجود وبالغ كتنوق والاسم النيقة انتهى. ولاينا فى هذا الخبر ما ورد من حشر الموتى عراة اولعلهم ابتداء يحشرون عراة ثم يلبسون اكفانهم، او هذا فى المؤمنين الكاملين وتلك فى غيرهم، وما عمله

الرَّحَن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عِليَّا قال: تنوقوا في الاكفان فانَّكم تبعثون بها.

۸ عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد، عن على بن عمروبن سعيد ،عن يولس ابن يعقوب ، عن أبى الحسن الأول الملكم قال: سمعته يقول: إنى كفتنت أبى فى ثوبين شطويتين كان يحرم فيهما وفى قميص من قمصه وعمامة كانت لعلى بن الحسين عليها وفى ونى برداشتريته بأربعين ديناراً لوكان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

٩- سهل بن ذياد ، عن أيدوب بن اوح ، عمن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه أن الحسن بنعلي عليه الله كفن اسامة بن ذيد ببردأ حمر حبرة و أن علياً علياً علياً علياً كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة .

النبى عَلَيْهُ فَى فَاطِمة بنت اسد وضى الله عنها لزيادة الاطمينان، و قد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير.

الحديث السابع: مختلف فيه.

ولاخلاف في استحباب التكفين بالقطن ، والمشهودكراهة الكتّـان و يظهر من الصدّوق عدم الجواذ ، والكراهة اظهر ، والترك احوط .

الحديث الثامن : ضيف على المشهؤر.

وفى الصحاح شطا اسم قرية بناحية مصر ينسب اليها الثياب الشطوية انتهى و يدل على استحباب التكفين فيما احرم فيه ، و فى القميص الذى لبسه و المغالاة فى البرد .

الحديث التاسع ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب كون البرد احمر . .

م احتى بن يحيى، عن يحى، عن على بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن على ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمار بن موسى، عن أبى عبدالله على قال: الكفن يكون برداً فان لم يكن برداً فاجعله كله قطناً فإن لم تجدعامة قطن فاجعل العمامة سا برياً .

١١ على بن على ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ،
 عن أبى عبدالله عليه قال : لا يكف ألميت بالسواد .

۱۲ - على بن يحيى، عن على بن أجمد ، عن على بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قر "وقطن هل يصلح

الحديث العاشر : موثق .

و في القاموس السابري ثوب رقيق أنتهي . و ظاهــر هذا الخبر أنه كان مخلوطا بالحرير .

> الحديث الحادى عشر : مرسل الحديث الثاني عشر: مجهول .

وقال فى النهاية: العصب برود يمانية يعصب غزلها اى يجمع ويشد تم يصبغ وينسج فيأتى موشيناً لبقاء ماعصب منه ابيض لم يأخذه صبغ يقال: برد عصب، وبرود عصب بالتنوين والاضافة، و قيل: هى برود مخططة و العصب الفتل، و العصاب الغزال، وقال فى التذكرة: العصب ضرب من برود اليمن لانه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره): قالشيخنا الشهيد في الذكرى: العصب اليمانى بالعين والصاد المهملتين هو البرد، لانه يصبغ بالعصب وهو نبت، فقلت في متعلقاتى عليه هذا الكلام مميّا أنا منه على شدّة التعجب و غاية الاستغراب و الذي استبان لي من تتبع قاويل المهره المعاريف و الحذ "اق المراجيح من ائميّة العربيه، الله من

أن يكفِّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلابأس .

## ﴿ باب ﴾

#### الله عند الماء الذي يغسل به الميت والكافور) الله

۱ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن أحمد بن يتر بن أبي نصر ، عن فضيل سكّرة قال : قلت لا بي عبدالله عليه : جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال : إن وسول عَيَّا الله قال لعلي صلوات الله عليه : إذا أنامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني و كفنتي و حنيطني ، فاذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطني فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عميا شئت فوالله لاتسالني عنشيء إلا أجبتك فيه .

العصب بفتح اولى المهملتين و اسكان ثانيهما بمعنى الشد و الجمع لا من العصب بالتحريك و هو نبت ، انتهى . و فى بعض النسخ بالقاف و لعله تصحيف ، قال فى القاموس : و القصب محر "كة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، و لعل اكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدل على ان "القز " فى حكم الابريسم .

باب حد الماء الذي يغسل به الميت و الكافور

الحديث الأول: ضيف على المشهور.

وقال في النهاية: غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بسر بالمدنية وفي القاموس بشرغرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنه وغسل رسول الله عَلَيْهِ منه انتهى، ويدل على استحباب تكثير الماء لغسل الميت على خلاف ساير الاغسال، و السؤال بعد الغسل اما بعود الروق اليه عَلَيْهُ كما هو الظاهر او بايجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقديس، اوبالارتباط بين روحيهما المقدسين، والافاضة على روحه الميتامن روحه والمنتائج بغير كلام، اوبالتكلم في الجسد المثالى والاورال اظهر كما لا يخفى.

٢ على بن إبراهيم م عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،عن حفص بن البختري" ،
 عن أبي عبدالله علي قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْنَ إِذَا أَنَامَت فَعَدَّ لَنَى بِعَدِ الله عَلَيْ عَلَيْنَ إِذَا أَنَامَت فَعَدَّ لَنَى بَعْرِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَدِي إِذَا أَنَامَت فَعَدَّ لَنَى الله عَدِي إِذَا أَنَامَت فَعَدَّ لَنَى الله عَدِي إِذَا أَنَامَت فَعَدَّ لَنَى إِنْ الله عَدِي إِذَا أَنَامَت فَعَدَّ الله عَدْ الله عَد

٣- عنى بن يحيى قال: كتب عنى بن الحسن إلى أبى عنى الجليم في الماء الذي يفدل به الميت كم حده؟ فوقع الجليم: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاءالله، قال: وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصبعليه يدخل إلى بئر كنيف أو الر جل يتوضاً وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع الجليم: يكون ذلك في بلاليع.

على بن إبر اهيم، عن أبيه رفعه قال: السّنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره؛ وقال: إن جبر ثل اللّه على وسول الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسّمها رسول الله وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اله

۵ عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه

الحديث الثاني : حس .

والظاهر ان السبّع تصحيف فان اكثر الرو ايات وردت بالسّت، ويحتمل ان يكون احداهما موافقة لروايات المخالفين تقيّة .

الحديث الثالث: صحيح.

و المشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى اليه البول والغايط ، وجواز ارساله الى بالوعة تجرى فيها فضلات المياه و ان كانت نجسة ، و يستجب ان يحفرله حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد .

الحديث الرابع: مرفوع.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، وسنده الثاني مرسل.

عن أبي عبدالله عِليُّكُم قال: أقل ما يجزىء من الكافور للميَّت مثقال.

وفى رواية الكاهلي"؛ وحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل .

## ﴿ باب ﴾ ٤٤ الجريدة )٩٤

ابن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زيادالصيقل ابن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زيادالصيقل عن أبي عبدالله إليالي قال : يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والاخرى في

والقصد الوسط فيظهر من اخبار الباب ان" اقل الفضل مثقال واوسطه أربعة مثاقيل واكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمستى.

#### باب الجريدة

الحديث الأول : مجهول .

وقال في الحبل المتين: والاصل في وضع الجريدة ما تقله المفيد طاب ثراه في المقنعة ان "الله تعالى لما اهبط ادم المبيع من الجنة الى الادض استوحش فسأل الله تعالى ان يؤنسه بشيء من اشجار الجنة ، فانزل الله تعالى اليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده انتى انس بها في حياتي وأرجوالا نس بها بعدوفاتي فاذامت فخذوا منها جريداً وشقوة بنصفين وضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده ذلك و فعلته الانبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي مناسلة وصار سنة متبعة .

و قد روى العامة في صحاحهم ان النبي عَلَمْ الله مرا بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير اما احدهما فكان لايتنزه من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة واخذ جريدة رطبة فشقيها بنصفين و غرز في كل قبر واحدة و قال

الأيسر، قال: قال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٧- على بن يحيى ، عن أحمد بن على، عن على بن إسماعيل بن بزيع ،عن حنان ابن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكتى قال: سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال: إن وجلاً من الأنصار هلك فأوذن رسول الله والمنتقلة بموته فقال لمن يليه من قرابته: خضر واصاحبكم فما أقل المخضرين ، قال: وما التخضير قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة .

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى ابن عبادة ، عن أبي عبدالله عليه قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ـ و اشار بيده من عند ترقوته إلى مده تلف مع ثيابه ، قال : و قال الرّجل : لقيت أبا عبدالله عليه ، بعد فسألته عنه ، فقال : نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة .

٣- على بن إبر اهيم، عن أبيه ، عن حمَّاد بن عيسى، عن حريز ،عن زرارة قال:

لعله يخفف عنهما مالم ييبسا انتهى . ونفع الكافر بتخفيف العذاب و تخفيف عذاب البرزح لاينافى عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدل عليه الايات ، ويظهر من المفيدفى المقنعة انه حمل الكافر على صاحب الكبيرة .

الحديث الثاني: مجهول،

والظاهر ان الضمير في يسأله راجع الى الصّادق لِلبِّيِّكُم لكن رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكنّى انه قال سمعت سفيان النوري يسال ابا جعفر لِلبِّيُّكُم عن التخصير، الخبر.

الحديث الثالث: مرسل.

ويدل على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة، وعلى استحباب كونها ذراعاً ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبين اثواب الكفن سواءكان ملاصقاً ام لا ، وقد مرالفول فيها في باب غسل الميت .

الحديث الرابع : حسن.

قلت لا بي جعفر عليتكم : أُدأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ قال : يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطباً ،قال : والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنها جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولاحساب بعد جفو فهما إن شاء الله .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن در اج قال : قال : إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلى الجلد والاخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص .

عدة من اصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن أحمد بن على بن أبى نص ، عن على بن سماعة،عن فضيل بن يسار،عن أبى عبدالله عليا قال : توضع للميت جريدتان

وينافى بظاهره ما تضمنه كثير من الاخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه الى يوم القيامة، اللهم الاان يجعل اتصال العذاب مختصاً بالكافر كما تضمنه بعض الاخبار كذا ذكره شيخنا البهائى (ره). وقيل: المرادان عذاب الرو"ح فى بدنه الاصلى يوم يرجع اليه يكون فى ساعه واحدة. اقول: يمكن ان يكون المراد ان ابتداء جميع انواع العذاب و اقسامه فى السباعة الاولى فاذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأساً، والله يعلم.

وقال في الحبل المتين: وما تضمئته احاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به اخبار اخر، والعقدت عليه اجماع الاصحاب رضى الله عنهم، والجريدة مؤلث الجريد وهو غصن النخلة اذا جرد عنه الخوص أعنى الورق، و مادام عليه الخوص يستمى سعناً بالتحريك، و ربما يستمى الجريد سعفاً ايضاً.

الحدّيث الخامس: حسن.

وبه عمل الاكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في اي موضع شاء من الايمن والايس ، ملاصقاً وغير

واحدة في الأيمن والاخرى في الأيسر .

٧ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ؛ وفضيل ؛ وعبدالر من بن أبي عبدالله قال : قيل لا بي عبدالله عليه ؟ لا يشيء توضع مع الميت الجريدة ؟ قال : إنه يتجافى عنه العذاب مادامت وطبة .

٨ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له: جعلت فداك ربّماحضر عي من أخافه فلايمكن وضع الجريدة على ما رويتنا ؟ قال: أدخلها حيث ما أمكن .

٩ حميد بن زياد، عن الحسن بن على الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن الجريدة توضع في القبر ، قال : لا بأس .

• ١- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ؛ قيل : فان لم

ملاصق ، ويمكن حمله على ماسبق .

الحديث السابع: حسن.

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

وفي القاموس: رويته الشعر حملته على روايته كما رويته و يدل على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الاصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

و ظاهره تحقيق السنية بمطلق الوضع في القبر ، و يمكن حمله على حال التقيية كمامر .

الحديث العاشر: ضعيف على المثهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشد"ه لحن انتهى ، والمشهور بينالاصحاب

نقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف.

۱۱ على بن إبراهيم ، عن على بن على القاساني ، عن على بن على ،عن على بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم تجد تجعل بدلها غيرها في موضع لايمكن النخل ؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة و الجريدة أفضل و به جاءت الرواية .

۱۲ ـ وروى على "بن إبر اهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلهاعود الرمان.
۱۳ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال: سألته عن البحريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ، قال: فوق القميص و دون الخاصرة، فسألته من أي "جانب ؟ فقال: من الجانب الأيمن .

تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب . وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضر اوان من النخل اوغيرها من الاشجاد . ونحوه قال ابن ادريس ، و قد م المفيد الخلاف على السدر ، و قيل : بعد السدر لاتر تيب بين ساير الاشجاد ، و الشهيد في الدروس و البيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والاشهر أظهر؛ لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على ساير الاشجار .

الحديث الحادي عشر: ضميف.

الحديث الثاني عشر : مرسل .

الحديث الثالث عشر: حسن،

قوله ﷺ: «و دون الخاصرة » لى قرب الخاصرة من فوق، وظاهره الاكتفاء بالواحدة .

## ﴿ باب ﴾

#### الميت يموت و هو جنب او حائض أو نفساء ) الله

۱- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : قال : قات له : مات مينّت و هو جنب كيف يغسنّل و ما يجزئه من الماء ؟ فقال : يغسنّل غسلاً واحداً يجزى عذلك عنه لجنابته ولغسل المينّت لا نهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة .

#### باب الميت يموت وهو جنب اوحايض اونفساء

الحديث الأول: حسن.

وقال في المنتهى: الحايض والجنب اذاماتا غسلا كغيرهما من الاموات مر"ة واحدة ، وقد اجمع عليه كل اهل العلم الا الحسن البصرى . وقال في الحبل المتين: ربما يحتج به لسلاوفي الاكتفاء بالفسل الواحد بالقراح، ورد" بإن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة و غسل الميت واحد بنوعه و ان تعدد صنفه ، بل الظاهر انه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لامن ثلاثة اغسال و ظاهر قول الصادق المليم : « إغسله بماء وسدر، ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى ، واغسله الثالت بالقراح » ربما يشعر بذلك ، انتهى .

ثم الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لاسقوط غسل الجنابة ، وكلام الاصحاب مجمل ، بل ظاهر الاكثر سقوط غسل الجنابة ، و ابن الجنيد والمرتضى ذهبا الى ان الشهيد اذا كان جنباً يغسل غسل الجنابة و هذا يومى الى التداخل . و تظهر الفايدة في النية و هو هين . ثم اله يدل على تداخل جميع الاغسال الواجبه و المندوبة ، و قوله عبي : « حرمتان اجتمعتا » لعل معناه طبيعتان تحققتا في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الاغسال ايضاً .

٢ - على بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن على ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة، عن عمّار بن موسى ، عن أبى عبدالله المليكي قال: سألته عن المرأة إذا ماتت فى نفاسها كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطّاهرة و كذلك الحائض وكذلك الجنب المّا يغسل غسلا واحداً فقط .

٣\_ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ وأحمد بن عمَّ في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السر"ة في الادم أو مثل الادم نظيف ثم تكفَّن بعد ذلك .

### ﴿ باب ﴾

#### \$ ( المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك )\$

ا ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن على بن سماعة ، عن على بن أبي حمزة ، عن على بن يقطين قال : سألت العبد الصالح للمبلكم عن المرأة تموت و ولدها في بطنها قال : يشق بطنها ويخرج ولدها .

حرة ، عن أبي حزة ، عن أبي حزة ، عن أبي حزة ، عن أبي عبد الله إليال قال : سألته عن المرأة تموت و يتحر له الولد في بطنها أيشق بطنها و

الحديث الثاني : موثق .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود ، والمدة في اول السند مرادة . وفي القاموس: الاديم الجلد او احمره او مد بوغه ، والجمع أادم و أادام ، والأدم اسم للجمع .

# باب المرأة تموت وفي بطنها ولديتحرك

الحديث الاول: حسن [موثق].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور واخره مرسل .

والمشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد و اطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الايمن والا يسر، وقيده الشيخان ـ في المقنعة والنهاية وابن

يستخرج ولدها قال: نعم. و في رواية ابن أبي عمير ذاد فيه يخرج الولدويخاط بطنها.

٣ ـ عد ق من أصحابنا، عن أحمد بن على بن خالد، عن أبيه ، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله المبتلك قال : قال أمير المؤمنين ليبتك : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحر لك شق بطنها ويخرج الولد ؛ وقال : في المرأة تموت في بطنها الولد في تخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الر جل بده فيقط مه ويخرجه .

### ﴿باب﴾

#### ٥ كر اهية أن يقص من الميت ظفر ال شعر ) الم

١ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي

بابويه ـ بالايسر ، وجدناه في الفقه الرضوي . والصدّوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وامنّا خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط واتبا عهما ، وهو رواية ابن ابي عمير ، وردّها المحقّق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياطة اولى واحوط .

الحديث الثالث: صحيح ولا خلاف في اصل الحكم لكن حمل الرجل على ما اذا لم توجد أمرأة تحسن ذلك.

> باب كر اهية ان يقص من الميت شعر او ظفر الحديث الاول :

و قال في الحبل المتين: ما تضمنه من النهى عن مس شعر الميت و ظفره محمول عند الاكثر على الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعائته و تسريح لحيته وقلم اظفاره واسنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة ايضاً وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق و القص و القلم وتسريح الرأس و اللحية و هو مقتضى ظاهر النهى ، و نقل الشيخ الاجماع على انه لايجوزقس اظفاره ولاتنظيفها من الوسخ بالخلال ولاتسريح لحيته،

عبدالله عليه قال: لايمس من الميت شعر ولاظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ عنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه قال : كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عامة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر .

٣- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبى عبدالله عليه قال : كرم أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أويغمض له مفصل .

و ربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة و هو في غير تنظيف الاظفار من الوسخ جيد وامنا فيه فمشكل وان دخل في عموم النهى عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء و البشرة و يمكن القول بان هذه الحيلولة مغتفرة ههنا، و في مراسيل الصدوق عن الصادق إلجين لا تخلّل أظافيره، و يؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لان و سخ الاظفار يستر عادة فاشبه ما يستره الشعر من الوجه، ولائه كان يجب على النبي من المنتهى بيانه ولم يشب انتهى والمسالة لا تخلو من اشكال، واما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الاجماع.

الجديث الثاني: حسن او موثق.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود.

قوله عليه المعتبر على استحباب تليين الاصابع قبل المعتبر على استحباب تليين الاصابع قبل الفسل الاجماع ، و قيل بالمنع لهذا الخبر ، ونز له الشيخ على ما بعد الفسل ، ويمكن حمله على ما اذا كان بعنف .

٣- حيد بن زياد، عن الحسن بن على الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله الميثمي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله الميثم عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال : لا يمس منه شيء اغسلمه وادفنه .

## ﴿ باب ﴾

### क्ष ما يخرج من الميت بعد أن يغسل )क

ال عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي" ، عن أبي عبدالله المبيالية على الذا خرج من منخر المبيت الداّم أو الذيء بغد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قراضه بالمقراض .

٧-عنه،عن بعص أصحابه، وفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث ولايغاد الغسل.

٣ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله على "بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله على قال : إذا خسرج من الميت شيء بعد ما يكفين فأصاب الكفن قراض منه .

الحديث الرابع: موثق.

باب ما يخرج من الميت بعدأن يغسل

الحديث الأول : ضميف على المشهود .

وقال الصدوقان واكثر الاصحاب: وجب غسلها مالم يطرح فى القبر وقرضها بعده وهو حسن . ونقل عن الشيخ انه اطلق وجوب قرض المحلكما هوظاهر هذا الخبر، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده .

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنيه من عدم اعادة الغسل هو المشهور وقال ابن ابي عقيل: بوجوب اعادته ، والخبريد فعه .

الحديث الثالث: حسن.

## ﴿ باب ﴾

### ( الرجل يغسل المرأة والمرأة 'نغسل الرجل ) المراة الرجل على المرأة المرأة المراة ال

۱ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي "عن أبى عبدالله إلمالي أنه سئل عن الر جل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال : تفسلة امرأته أو ذات قرابة إن كانت له و تصب "النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها .

٢ - ﷺ بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله الله عن الرّب جل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أويفسلها إن لم يكن عندها من يفسلها و عن المرأة هل تنظر إلى مثلذلك من ذوجها حين يموت؟ فقال: لابأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر ذوجها إلى شيء يكرهونه منها.

## باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الاول: حسن.

واختلف الاصحاب في جواز تفسيل كل من الزوت جين الاخر في حال الاختياد فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفى يجوز لكل منهما تفسيل الاخر مجرداً مع وجود المحارم وعدمهم. و قال الشيخ في النهاية: بالجواز ايضاً الا انه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، و قال في كتابي الاخبار ان ذلك مختض بحال الاضطرار والاظهر جواز تفسيل كل منهما الاخر مجرداً و ان كان الافضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحقيقين من المتاخيرين.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله: « أن لم يكن » التقييد للغسل فقطاوللنظر أيضاً ولعل الاول اظهر.

٣ ـ عَن العلاء ، عن عَن مِن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن عَبّ بن مسلم ، قال : سألته عن الرَّجل يفسل امرأته قال : نعم من دراء النّوب .

عثمان ، عن عبدالر من الحسن بن على الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله المسلم عن الر جل عندالله عن الر عبدالله عن الر جل يموت وليس عنده من يفسله إلا النساء هل تفسله النساء ؟ فال : تفسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صباً من فوق الثياب .

۵ عبى بن يحيى ، عن أحمد بن عبى ، عن على بن النعمان ، عن داود بن فرقد، قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله عبدالله عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

الحديث الثالث: صحيح.

ويحتمل ان يكون المرادبجميع تلك الاخبار ستر العورة لاكما فهمه الاكثر فتدبس .

الحديث الرابع: مرسل كالموثق.

قوله ﷺ: «من فوق الثياب» يمكن ان يكون ذلك للنساء الاجانب االاتى يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الاخبار فلا تغفل،

الحديث الخامس: صحيح.

وقال في مشرق الشمسين: يدخل بالبناء للمفعول اى يعاب والدخل بالتحريك العيب و الضمير في عليهم يعود الى اقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم و قد يقرء بالبناء للفاعل ويجعل الاشارة الى التلذذ وضمير عليهم الى الرجال الذين يفسلونها، وقال السيد الداماد (قدس سره): يدخل على صيغة المعلوم واسم الاشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرود للرجال وعلى للاستضراراى اذا يدخل ذلك التغسيل عليهم وضمير الجمع عملهم فيستضر ون به ويكون عليهم و بالاً و تكالاً في النشأة الاخرة و وبما يتوهم الفعل على البناء للمجهول، وضمير الجمع لا قرباء المرأة المتوافاة

ذومحرم هل يغسَّلونها وعليها ثيابها؟ قال : إِذاً يدخل ذلك عليهم ولكن يغسَّلون كفِّيها .

عمد عبل بن يحيى، عن أحمد بن عبل ، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت، فقال : يدخل ذوجها يده تحت قميصها إلى المرافق .

٧- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهم في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها الا النساء قال : يدفن ولا يفسل ؟ و قال : في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها ذوجها فان كان معها ذوجها فليفسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكباً ولتفسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

والمعنى يعاب ذلك على ارقاب المرأة، ولايستقيم على قانون اللغة ولايستصّحه احد من ائمة العربية .

الحديث السادس: موثق.

الحديث السابع: ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس: تجب المساواة في الذكورية والانوثية الا الزوجين فيجوذ لكل منهما تفسيل الاخر اختياراً ، وفي كتابي الاخبار اضطراراً و الاظهر أنه من وراء الثياب ، و طفلاً أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختياراً ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهومن يحرم نكاحه بنسب اورضاع او مصاهرة ، ولوتعذ " والمحرم جاز الاجانب من وراء الثياب عند المفيد و الشيخ في التهذيب ، و تبعهما ابوالصلا ح وابن ذهره مع تغميض العينين ، وقيل يؤمنه . و في النهاية : يدفن بغير غسل ولايؤمنم ، و في رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليهم « يغسل بطن كفيها وجهها ثم ظهر كفيها» (١) فلوقلنا به هنا امكن انسحابه في الر جل فيغسل النساء

<sup>(</sup>١) الحديث - ١٣ - من هذا الباب.

مثل الرَّجل، المرأة أسوء منظراً حين نموت.

٨- أبوعلي الأشعري ، عن على بن عبدالجبّاد ، وعلى بن إسماعل ، عن الفضل ابن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور [ بن حاذم] قال : سالت أبا عبدالله عليها عن الرّجل يخرج في السّفر ومعد امراته يغسّلها ؟ قال : نعم و امّه

الاجانب تلك الاعضاء.

الحديث الثامن: صحيح.

ويظهر من بعض الاصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختياد، وجو "ذه في المنتهى من فوق الثياب، وذهب بعص المتأخرين الى الجواز مطلقا . وقال في الحبل المتين : بعد اير ادهذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته و جميع محارمه ان جعلنا قوله إليه الله و نحوهذا » منصوباً بالعطف على امده واخته بمعنى انه يغسل امه واخته ومن هومثل كل "من هذين الشخصين في المحرمية، وحينتذ يكون قوله إليه : « يلقى على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الاظهر انه مرفوع بالابتداء وجملة \_ يلقى \_ خبره و الاشارة بهذا الى الرجل ، والمعنى ان "مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤ لاء يلقى على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم الى بقية المحارم لعدم القابل بالفرق ، و ربيما يوجد في بعض نسخ الكافي «ونحوهما» بدل « ونحوهذا » .

ثم لا يخفى ان هذا الحديث كالصريح فى ان تغسيل الرسجل ذوجته ومحادمه لا يجب ان يكون من وراء الثياب، و ان ستر العورة كاف، و شيخنا الشهيد فى الذكرى وقبله العلامة فى المنتهى وجعلاه دليلاً على كونه من وراء الثياب، و هو كما ترى، نعم صحيحة على بن مسلم و حسنة [ وصحيحة ] الحلبى يدلان على ان تغسيل الرجل ذوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الاصحاب، واما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة .

٩ عد قد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله الملكة عن المرأة مع رجال ليس معهم ذومحرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً يدخل عليهم ولكن يغسلون كفيها .

• ١- سهل بن زياد،عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب. عن الحلبي"، عن أبي عبدالله على المرأة إذا مات وليس معها امرأة تغسلها ؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق .

١١ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عن بن مسلم قال : سألته عن الرَّجل يفسّل امرأته ، قال : نعم إنّما يمنعها أهلها تعصّباً .

۱۲ ـ قل بن يحيى ، عن أحمد بن قل، عن أحمد بن عن عمر وبنسعيد، عن مصدر بن بن صدقة، عن عمر وبنسعيد، عن مصدر بن صدقة، عن عمل بن موسى، عن أبى عبدالله المهلم أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمية وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تفسيله عمية و خالته في قميصه و لاتقربه النصارى ؛ وعن المرأة تموت في السينر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى و عميها و خالها مسلمان : قال : يغسيلانها ولاتقربها النصر انيية كما كانت المسلمة

مؤبّداً بنسب او رضاع او مصاهرة وقيد التأبيد لاخراج اخت الزوجة وبنت غير المدخول بها .

الحديث التاسع: ضعيف على المشهود.

الحديث العاشر: ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت. الحديث الحادى عشر: حسن .

الحديث الثاني عشر: موثن .

تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ؛ قلت : فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته و معه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال : يغتسل النسراني ثم يغسله فقد اضطر ؛ وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلممن ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون ليس بينها و بينهم قرابة ؟ قال : تغتسل النسرانية ثم تغسلها ؛ وعن النسراني يكون في السفر وهو مع المسلمين في ورب ؟ قال : لايغسله مسلم ولا كرامة ولايدفنه ولايقوم على قبره .

١٣٠ - ١٣ بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن سالم ،عن مفض بن بن بن عرف بن سالم ،عن مفض بن بن عرف فال : قلت لا بي عبدالله إليك : من عسل فاطمة المنه المؤمنين الملك كأنتك استفظعت ذلك من قوله فقال لي : كأنتك ضقت مما أخبر تك فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال لي : لا تضيقن فانها صد يقة لم يكن بغسلها إلا صد يق أما عملت أن مريم المنتك لم يغسلها إلا عيسى الملك ، قلت : جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السقر مع الر جال ليس لها معهم ذومحر مولامعهم فما تقول في المرأة تكون في السقر مع الر جال ليس لها معهم ذومحر مولامعهم

قوله على «تغتسل النصرانية» ذهب الى جواذ تغسيل النصراني و النصرانية الشيخان وأتباعهما، و ذهب بعض المتاخرين الى أنه يدفن حينتذ بغير غسل وقال الفاضل التسترى ( رحمه الله ): كان في هذه الاخبار دلالة على طهارة على طهارة الله الكتاب كما حكى عن بعض الاصحاب.

الحديث الثالث عشر: ضعيف.

قول. لِمُلِيِّكُم : « استفظمت » قال في القاموس : استفظمه وجده فظيماً .

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسن منها ما أوجب الله عليه التنيم ولا تمس ولا يكشف شيءمن محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره ، قلت : كيف يصنع بها؟ قال: يغسن بطن كفنيها و وجهها ويغسل ظهر كفنيها.

## ﴿ باب ﴾

#### 육(حدالصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه) 않

۱- أبوعلى "الا شعري" ، عن على بن عبد الجباد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال : قلت لا بي عبد الله المبيد عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين .

## ﴿ باب ﴾

قوله عليه هو يغسل بطن كفيها » يدل على ان ضرب اليد اول افغال التيمسم لامن مقدماته .كالاغتراف كما قيل فلا يجوذ تاخير النيسة عنه .

باب حدالصبى الذى يجوز للنساء أن يغسلنه الحديث الأول: مجهول.

ماد "لعليه من جواز تغسيل النساء الصبي" مجرداً الى ثلاث سنين هوالمشهور بين الاصحاب، و كذا تغسيل الر جل الصبية، وجوز المفيد و سلا و الى خمس وجو "ذالصدوق تغسيل بنت اقل من خمس سنين مجر "دة، ومنع المحقق فى المعتبر من تغسيل الر "جل الصبية مطلقا.

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد الحديث الاول : حسن .

و قال شيخنا البهائي ( رحمه الله ): قد دل مذا الحديث بفحواه على ثبوت

إليك قال: من غسل ميدًا فليغتسل، قلت: فان مسه مادام حارا؟ قال: فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت، فمن أدخله القبر؟ قال: لاغسل عليه إنهما يمس الثياب.

٢- أبو على "الا شعرى"، عن على بن عبدالجباد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن على بن مسلم، عن أحدهما المليك قال : قلت الر جل يغمض عين الميت عليه غسل ؟ قال : إذا مسته بحرادته فلاولكن إذا مسته بعد ما يبرد فليغتسل قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت فيغسله ثم م يغتسل ، قلت : فمن حله قال : يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ، قلت : فمن حله قال : يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ، قلت : فمن حله

الغسل بالمس" بعد التغسيل ، والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه . اقول : يمكن ان يكون المراد انه لايتوهم ذلك فائه لوكان يلزم الغسل لايلزم ههنا لانه يعس الثياب فكيف ولايجب الغسل ههنا بمس البدن ايضاً ويمكن ان يقال: الميت الذي يدفن يمكن ان لايغسل لعدم الماء والتيمم مع جوازه ، الظاهرائه لاينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد وان كان نادراً .

#### الحديث الثاني: صحيح.

وقال في الحبل المتين: قددل الحديث على تاخير غسل المس على التكفين، وهو خلاف ما ذكره جماعة من الاصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بانه واجب ويستحب فوريته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تاخيره على الضرورة . اقول: الحق الله لاضرورة داعية الى هذا الحمل ، وانه لوقيل باستحباب تاخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع ان فيه رعاية الميت والتعجيل المطلوب في تجهيزه والحذر من خروج شيء منه لكان وجها ، والمراد من العانق . المنكب والوضوء في قوله إليك : في اخر الحديث «الا ان يتوض من تراب القبر»

عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه وضوء ؟ قال لا إلا أنبه يتوضأ من تراب القبر إن شاء .

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه قال : يغسل الذي غسل الميت ؛ وإن قبل إنسان الميت وهو حاد فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد بر دفعليه الغسل ولابأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله ،

٣- على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي "عن أبي عبدالله الملكي الله أن يغتسل أبي عبدالله الملكي قال : سألته عن الرّجل يمس الميّت ، أينبغي له أن يغتسل منها ؟ قال : لا إنّما ذلك من الانسان وحده قال : و سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب .

۵- أبو على " الا شعري" ، عن على بن عبد الجباد ، عن الحجال ،عن تعلبة ،عن

لعل"، المراد به غسل اليد اى الا" ان يغسل يده مما اصابها من تراب القبر ، واطلاق الوضوء على غسل اليد شايع ، و اما الحمل على التيمام بتراب القبر فلا يخلو من بعد لان " اطلاق الوضوء على التيمام غير مأنوس و ايضاً فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر . ثم " الظاهر من الخبر ان الغاسل هو المقلّب و المشهود انه الصاب ، وتظهر عمدة الفايدة في النية والاحوط نياتهما معاً .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود.

و نقل العلامة في المنتهى الاجماع على ان عسل المس انهما يجب بعد البرد وقبل الغسل ، وقال السيد : باستحباب الغسل مطلقا .

الحديث الرابع : حسن .

الحديث الخامس: صحيح.

و يدل على كراهة النسل لمن ادخله القبر ، بل على عدم وجوب النسل بالمس بعد النسل ، بل على عدم وجوب النسل اذا يمسم الميت لكن الفرض نادر

معمر بن يحيى قال ، سمعت أبا عبدالله عليه عن الغسل إذا دخل القبر .

ع على بن يحيى ، عن أحمد بن على،عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيدوب عن إسماعيل بن أبي زياد،عن أبي عبدالله عليه قال : إن وسول الله عَلَيْهُ قَبُّ الله قَبَالَهُ قَبَّل عَمْمان ابن مظعون بعد موته .

٧ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على ابن رئاب ، عن إبراهيم عن أبي عبدالله (المبلة على الله على الله عن إبراهيم عن أبي عبدالله (الله على الله على الله عند الله عند وإن كان غسل الله الله عند الله عند الله عند منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه .

٨ سهل بن زياد ،عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،عن أبي عبدالله عن عبدالله بن سنان ،عن أبي عبدالله على قال : قلت له : أيغتسل من غستل الميت ؟ قال : نعم ، قلت : من أدخله القبر ؟ قال : لا إنها يمس التياب .

والمعارض اقوى .

الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

ويدل على جواذ تقبيل الميت، واستدل به على عدم الفسل اذا كان حاداً، وفيه نظر ، ويدل على جلالة ابن مظعون .

الحديث السابع: ضعيف على المشهور .

و استدل به على ما ذهب اليه العلامة ( رحمه الله ) من وجوب غسل الثوب اذا اصاب بدن الميت جافاً، ولى فيه نظر اذ الظاهر ان الثوب منصوب بالمفعولية، اذ لوكان مرفوعاً لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب، و على تقدير النصب يدل وجوب ازالة ما وصل الى الثوب من جسدالميت من رطوبة او نجاسة، فلا يدل على مدعا هم، بل على خلافه أدل فتدبر .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهود.

وكان فيه نوع تقيَّة ،كما لا ينخفي وقدمر "الكلام فيه .

### ﴿ باب ﴾

#### ى ( العلة في غسل الميت غ-ل الجنابة )♦

١ ـ على بن عبَّر بن عبدالله،عن إبراهيمبن إسحاق،عن عبن بن سليمان الدُّ يلميُّ. عن أبيه ، عن أبي عبدالله عِليَّةُ قال: دخل عبدالله بن قيس الماصر على أبي جعفر عِليُّهُم فقال: أخبر نيعن الميـ ت لم يغسَّل غسل الجنابة؛ فقال له أبوجعفر المِليُّكُم : لااخبرك فخرج من عنده فلقى بعض الشيعة ، فقال له : العجب لكم يا معشر الشبيعه تولّيتم هذا الرَّجل وأطعتموه ولودعاكم إلى عبادته لأجبتموه و قد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء، فلماكان من قابل دخل عليه أيضاً فسأله عنها فقال: لااخبرك بها ، فقال عبدالله بن قيس لرجل من أصحابه: انطلق إلى الشيمة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إيناهم و لعنتي و التبّبراي منتي فاذا كان وقت الحج فأتنى حتى أدفع إليك ما تحج "به وسلهم أن يدخلوك على على " فاذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل الجنابة ، فانطلق الرُّجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبتًله بقبوله وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلماً كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجَّة و خرج فلمًّا صار بالمدينة قال له أصحابه: تخلُّف في المنزل حتمَّى نذكرك له و نسأله ليأذن لك ، فلمًّا صادوا إلى أبي جمفر عِلْبِيَّ قال لهم: أين صاحبكم ما أنصفتموه، قالوا ، لم نعلم ما يوافقك من ذلك ، فأمر بعض من حض أن يأتيه به، فلممَّا دخل على أبي جعفر لِللَّهُ قالله: مرحباً كيف رأيت ما أنت فيه اليوم ممثًّا كنت فيه قبل؟ فقال: يما ابن وسول الله لم أكن فيشيء فقال : صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت أخف معليك من عبادتك

باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

الحديث الاول: ضيف

قوله المِلِيَّةُ : « ممثّا كنت فيه » اى بالنسبة اليه اوحال كونه مميزاً منه . قوله المِلِيَّةُ : «قد كفوه» اى فعلوا بانفسهم ما هومراده فلا يحتاج الى اغوائهم

اليوم لأن الحق تقيل والشيطان مو كنال بشيعتنالاً ن سائر الناس قد كفوه أنفسهم إن ساخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه واصير الا مر في تعريفه إين الله تعالى خلق خلاقين فاذا إين ه أين الله تعالى خلق خلاقين فاذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربه التي قال في كتابه: «منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تادة اخرى» فعجن النظفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرصم أربعين ليلة فاذا تمت لها أربعة أشهر قالوا: يارب نخلق ماذا ؟ فيأمرهم بما يريدمن ذكر أوانثي، أبيض أو أسود، فاذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النظفة بعينها منه كائناً ما كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنشى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة فقال الرجل: يا ابن رسول الله لاوالله ما أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبداً ، فقال: ذلك إليك.

٢ ـ على "بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي"، عن السكوني "، عن أبي عبدالله الملكة قال: سئل ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها. "د بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن الميثمي "عن هارون بن حزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين علي الله قال: إن " المخلوق لا يموت حتى تخرج منه أصحابنا، عن علي بن الحسين علي الله قال: إن " المخلوق لا يموت حتى تخرج منه

لحصوله فاعرش عنهم لعلمه بعدم قبول أعمالهم.

قوله بِلَيْكُم : « خلاقيتن » اى ملائكة خلاقين والخلق بمعنى التقدير . الحديث الثانى : ضعيف على المشهور

قوله لِللِّيُّكُم : « يمني » اى يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمنى . الحديث الثالث :مرسل .

و روى الصدّوق (رحمه الله ) في علل الشرايع هذا المضمون باسانيد قويسّة، وظاهرها خروج المني الاوّل بعينه من عينه او فيه، و يمكن ان يحفظ الله تعالى جزءاً من تلك النطفة في بدنه مدة حياته و يحتمل ان يكون المراد ان هذا الماء

النَّطفة الَّتي خلق منها من فيه أو من عينه.

## ﴿ باب ﴾ \$( ثواب من غسل مؤمنا )\$

ا عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ،عن عبدالله بن غالب ، عن سعد الاسكاف ، عن أبى جعفر الملكي قال : أيدًا مؤمن غسل مؤمنافقال : إذا قلبه : «اللهم" إن هذا بدن عبدك المؤمن قدأ خرجت روحه منه وفر قت بينهما فعفوك عفوك » غفر الله له ذنوب سنة إلا" الكبائر .

۲ علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن سعد بن طریف، عن أبی جمفر الله قال : من غسل میدّتاً فأدّی فیه الا مانة غفرالله له، قلت : و کیف یؤد"ی فیه الا مانة ؟ قال ؟ لایجد" بما یری .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله إليّا قال : ما من مؤمن يفسل مؤمناً ويقول وهو يفسله : « ربّ عفوك

من جنس النطفة فعلَّة الغسل مشتركة

#### بأب تواب من غسل مؤمناً

الحديث الأول: ضعيف على المشهود.

قوله: « و فرقت بينهما » اى بين الر وح والبدن ، وعفوك بمضمراى فاطلب عفوك له ذنوب سنة ، و دبيما يقرأ سنية بالتشديدوالعفو عن سوى الكباير نافع مع عدم الاجتناب عنها فتاميل .

الحديث الثاني: مختلف نيه.

قوله المُبْلِكُ : « بما برى » اى من عيوبه التّىكان يسترها عن الناس ، و مميًا حدث فيه بعد الموت مميًا يوجب شينه وعيبه عندهم ،

الحديث الثالث: حسن.

عفوك » إلا عفا الله عنه .

٣- عبّ بن يحيى ، عن أحمد بن عبّ ، عن ابن سنان، عن أبى الجارود : عن أبى جعفر البيّا قال : كان فيما ناجى الله به موسى قال : يارب ما لمن غستل الموتى ؟
 فقال : أغسله من ذنو به كما ولدته امنه .

## ﴿ باب ﴾

#### الله الله عن كفن مؤمنا ) الله

ابن طریف ،عن أبی جعفر الله عن أبیه عن ابن أبی عمیر ، عن سیف بن عمیرة ،عن سعد ابن طریف ،عن أبی جعفر الله قال : من كفتن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة .

والضمير امّا راجع الى الغاسل ، او الميّت .

الحديث الرابع: ضيف.

باب ثواب من كفن مؤمناً.

الحديث الأول: مختلف فيه.

\* \* \*

الى هنا تم و الحمد لله الجزء الثالث عشر من هذه الطبعة و.قد بذلنا غاية الجهد فى تحقيقه والتعليق عليه و تصحيحه فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك، و نسأله دوام التوفيق اله ولى قدير .

ويتلوم الجزء الرابع عشر انشاء الله والحمدلله اولاً وآخراً وصلى الله على اشرف المرسلين على وعترته الطاهرين .

قم المقدسة السيد جعفر الحسيني المقدسة ١٢٠١ / نجب المرجب / ١٢٠١

# ﴿ الفهرست ﴾

| لاحاديث | 11 336           | الغنوان                         | الصفحة                 | روم |
|---------|------------------|---------------------------------|------------------------|-----|
|         |                  | كتاب الطهارة                    |                        |     |
| ۵       |                  | ,                               | با <i>ب طهور</i> الماء | ۲   |
| ٨       |                  | لاينجسه شيء                     | باب الماء الذي         | ۶   |
| يأتي    | الجيف والرجل     | تكون فيه فلَّة والجاء الذي فيه  | « الماء الذي           | 11  |
| ٧       |                  | و ويده قدره .                   | -111                   |     |
| 14      |                  | يقع فيها                        | · « البئروما .         | 77  |
| *       |                  | ن الىجنب البالوعة               | « البشر تكو            | ٣.  |
| ٧       |                  | ن سؤرالدواب والسباع والطير      | « الوضوء مر            | ٣۵  |
| لناصب ع | ي والنصرائى وا   | نسؤر الحائض والجنب واليهود      | « الوضوء مر            | ٣,٨ |
| يدين    | والحدفي غسلال    | خليده في الاناء قبل ان يغسلها ا | « الرجليد،             | 41  |
| ۶       | والنوم           | من الجنابة والبول والغائط       |                        |     |
| بنب     | اء . من غسالة اا | ه المطربالبول وما يرجع فيالاه   | « اختلاطما.            | 44  |
| ٨       | ندي يستنجي به    | والرجل يقع ثوبه على الماء اا    |                        |     |
| ۵       | v                | م والماء الذي تسخنه الشمس       | « ماء الحما            | 45  |
| ۶       |                  | ذي يكره أن يتغر طفيه أويبال.    | « الموضع الد           | ۵۰  |
| لسيه    | الاستنجاء و من   | دخول الخلاء وعند الخروج و ا     | « القول عند            | ۵۳  |
| 14      |                  | والتسمية عندالدخول وعند         |                        |     |

| عدد الأحاديث             | العنوان                                    | الصفحة      | رقم  |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|------|
| ٨                        | الاستبراء من البول وغسله ومن لم يحد الماء  | با <i>ب</i> | ۶٠   |
| من تعد <sup>ا</sup> ی فی | مقدار المساء الـذي يجسزيء للوضـوء والغسل و | <b>.</b> »  | 88   |
| •                        | الوضوء                                     |             |      |
| *<br>Y                   | السواك                                     | <b>»</b>    | ۶۹   |
| <b>٣</b>                 | المضمضة و الاستنشاق .                      | >>          | ٧١   |
| 4                        | صفة الوضوء                                 | <b>»</b>    | ٧٧   |
| ١.                       | حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل     | <b>»</b>    | ٧٩   |
| 14                       | مسح الرأس والقدمين                         | *           | 40   |
| ۲                        | مسح الخف                                   | <b>»</b>    | 1.5  |
| ۴                        | الجبائرو الفروح والجراحات                  | >           | 1.4  |
| 4                        | الشك في الوضوء ومن نسيه أو قد"م أو أخر     | <b>»</b>    | 1.4  |
| ١Y                       | ما ينقض الوضوء وما لاينقضه                 | <b>»</b>    | 114  |
| ۵                        | الرجل يطأ على العذرة او غيرها من القذر     | »           | 171  |
| 4                        | المذى والودى                               | »           | 1 44 |
| ۲                        | انواع الغسل                                | <b>»</b>    | 170  |
| <b>Y</b> :               | ما يجزيء الغسل منه اذا اجتمع               | <b>»</b>    | 177  |
| Υ                        | وجوب الغسل يوم الجمعة                      | >>          | 144  |
| مكانغيرطيب               | صفة الغسل والوضوءقبله وبعدهوالرجل يغتسل فى | *           | 141  |
| الغسل ۱۷                 | وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند       |             |      |
| ٨                        | ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة            | »           | 14.  |
| Υ                        | احتلام الرجل والمرأة                       | <b>»</b>    | 144  |

| حاديث   | العنوان عدد الا                                     | الصفحة   | رقم |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|-----|
| بعد     | الرجل و المرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء | باب      | 145 |
| ۴       | الغسل                                               |          |     |
| ،هن     | الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد و يختضب و يد    | <b>»</b> | 141 |
| 17      | ويطلى ويحتجم                                        |          |     |
| ۶       | الجنب يعرق في الثوب او يصيب جسده ثوبه وهورطب        | <b>»</b> | 104 |
| ۶       | المنى والمذي يصيبان الثوب والجسد                    | »        | 104 |
| ٨       | البول يصيب الثوب أو الجسد .                         | »        | 105 |
| ١.      | ابواب الدوآب وارواثها                               | <b>»</b> | 15+ |
| •       | الثوب يصيبهالدم والمدة                              | <b>»</b> | 154 |
| ه منه ۶ | الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء   | D        | 181 |
| ۶       | صفة التيمم                                          | •        | 141 |
| 1.      | الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء        | <b>»</b> | ۱۷۵ |
| ۴       | الرجل يكون معه الماء القليل فيالسفر ويخاف العطش     | •        | 141 |
| ٣       | الرجل يصيبه الجنابة فلايجد الا الثلج أوالماء الجامد | >        | ١٨٣ |
| 1       | التيمم بالطين                                       | <b>»</b> | ۱۸۵ |
| ۵       | الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة     | >        | 115 |
| 14      | النوادر                                             | ď        | ١٨٨ |

|   | • · · ·                              | •                          |          |        |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------|--------|
|   | لحيض ٢                               | أبواب ا                    |          | T+#    |
|   | ان عدد الأحاديث                      | العنوا                     | يفحة     | رقم ال |
| 4 | الطهر. ۵                             | أدنى الحيض وأقصاه وأدبى    | باب      | 4.4    |
| 4 | أو بعد طهرها                         | المرأة ترى الدم قبل أيامها | >>       | Y+Y    |
| ۵ | ميض او بعده ۵                        | المرأة تري الصفرة قبل الح  | »        | Y+A    |
| ۲ | <b>»</b>                             | أول ما تحيض المرأة         | »        | 11.    |
| ۶ | <b>;</b>                             | استبراء الحائض             | <b>»</b> | 711    |
| ۵ | من الماء                             | غسل الحائض وما يجزيها      | <b>»</b> | 714    |
| ٣ | پ                                    | المرأة ترى الدم وهي جند    | D        | 715    |
| ٧ | حاضة                                 | جامع في الحائض والمست      | >        | 717    |
| ٣ | لاستحاضة                             | معزفة دم الحيض من دم ا     | •        | 779    |
| ٣ | : والقرحة                            | معرفة دم الحيض والعذر:     | >        | 441    |
| ۶ |                                      | الجبلي ترى الدم            | >        | 744    |
| ۶ |                                      | النفساء                    | <b>»</b> | 444    |
| ٣ | م أورأت الدم قبل أن تلد              | النفساء تطهر ثم ترى الد    | *        | 747    |
| ۴ | اوقات الصلاة                         | مايجب على الحائض في ا      | <b>»</b> | 744    |
|   | وفت الصلاة قبل أن تصلّبها أوتطهر قبل | المرأة تحيض بعد دخول       | <b>»</b> | 740    |
| ۵ | فتتوانى في الغسل                     | دخول وقتها                 |          |        |
| ١ | نحس بالحيض .                         | المرأة تكون في الصلاة ف    | >        | 747    |
| ۴ | تقضى الصلاة                          | الحائض تقضى الصوم ولا      | »        | 741    |
| ۵ | ، القرآن .                           | الحائض والنفساء تقرآن      | <b>»</b> | 40+    |
| ١ | ں ولاتشع فیہ شیئاً                   | الحائض تأخذ من المسجد      | <b>»</b> | 707    |

| الاحاديث   | العنوان عدد                                        | الصفحة    | رقپ         |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ۴          | ، المراة يرتفع طمثها ثم يعود وحداليأس من المحيض    | باب       | 404         |
| . *        | المرأة يرتفع طمثها عن علة فتسقى الدواء ليعود ظمثها | »         | 704         |
| ۲          | الحائض تختضب                                       | >         | 728         |
| ٣          | غسل ثياب الحائض                                    | >>        | 725         |
| 1          | الحائض تتناول الخمرة او الماء                      | <b>»</b>  | 707         |
|            | كتاب الجنائز                                       |           |             |
| ١.         | علل الموت وان المؤمن يموت بكل ميتة                 | باب       | Y D A       |
| ١٠         | ثواب الموض                                         | <b>39</b> | 454         |
| ۶          | آخر منه                                            | <b>»</b>  | 488         |
| Ì          | حدالشكاية                                          | <b>»</b>  | 781         |
| ٣          | المريض يؤذن به الناس                               | <b>»</b>  | 489         |
| ۶          | في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة  | <b>»</b>  | <b>YY</b> • |
| 4          | حد موت الفجأة                                      | <b>»</b>  | 777         |
| ١.         | ثواب عيادة المريض                                  | ď         | 774         |
| ١.         | تلقين الميت                                        | <b>»</b>  | 448         |
| ۵          | اذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع           | *         | 147         |
| 4          | توجيه الميت الى القبلة                             | »         | 414         |
| 4          | ان المؤمن لايكره على قبض روحه                      | >>        | 414         |
| 15         | ما يعاين المؤمن والكافر                            | <b>»</b>  | 418         |
| <b>. K</b> | اخراج روح المؤمن والكافر                           | >         | <b>197</b>  |
| *          | تعجيل الدفق                                        | >         | 4+1         |

| بث  | العنوان عددالأحاد                                    | الصفحة      | رقم   |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1   | نادر                                                 | <u>ب</u> اب | 4.4   |
| 1   | المحائض تمرأض المريض                                 | *           | 4+4   |
| ۶   | غسل الميت                                            | <b>»</b>    | 4.4   |
| 45  | نحنيطالميت وتكفينه                                   | »           | X•4   |
| ٣   | تكفين المرأة                                         | >>          | 410   |
| ۴   | كراهية تجسير الكفن وتسخين الماء                      | >           | 414   |
| ++  | ما يستحب من الثياب للكفن وما يمكره                   | <b>3</b> 0  | 414   |
| ۵   | حد" الماء الذي يغسـّل به الميت والكافور              | •           | 444   |
| 1.4 | جوريدة                                               | 11          | 444   |
| K   | الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء .                | )           | 444   |
| *   | المرأة تموت وفي بطنها ولد بتحر"ك .                   | <b>3</b>    | 44.   |
| 4   | كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر .                  | Ď           | 441   |
| *   | ما يخرج من الميت بعد أن يغسَّل .                     | »           | white |
| 14  | الرجل يغسنل المرأة والمرأة تغسنل الرجل               |             | tht   |
| 1   | حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه                  | )           | 44.   |
| ٨   | غسل من غسل الميت ومن مسنّه وهو حارة ومن مسه وهو بارد | . )         | 44+   |
| *   | العلة في غسل الميت غسل الجنابة                       | »           | 444   |
| ۴   | ثواب من غسل مؤمناً                                   | *           | 44x   |
| •   | نواب من كفن مؤمناً                                   | * >         | 441   |

\* \* \*